الرم الالسّاوسة



المن المستاراة

# 

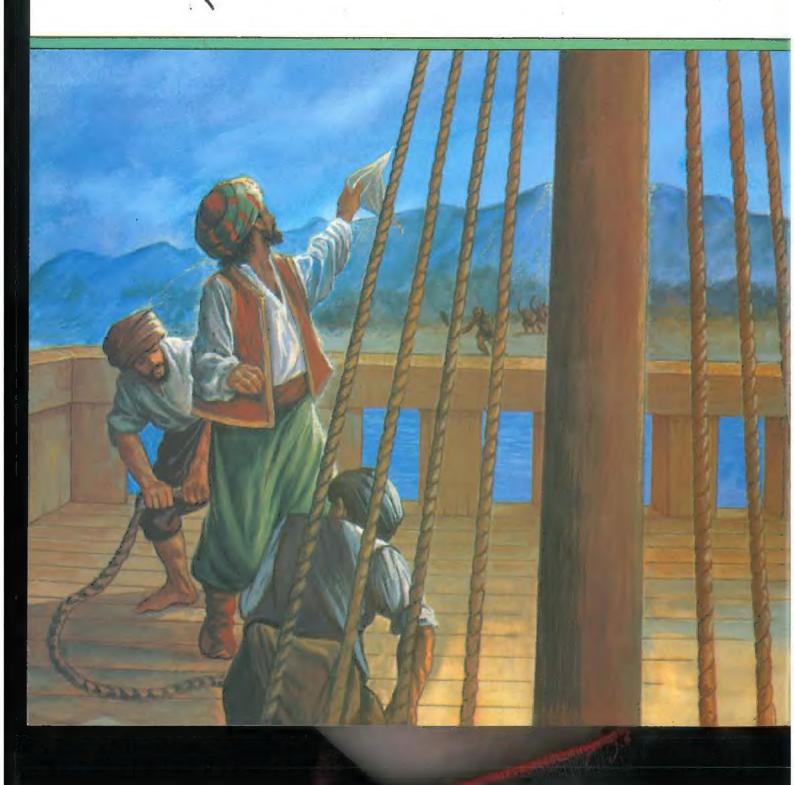

# علائ والمت ناباه

3



الرحم الدلاستاوسة

في من المراكبي المرا

الدّارالفُونجيّة الطبيكاة وَالسَّند



صيدا . بيروت . ثبنان

الخندق الغميق - صيبة 11/558

تلفاكس: 655015 - 632673 - 655015 - 00961

بيروت ـ لبنان

• الكالالت والتحقيق

بوليفر د. تزيه البزري ـ ص.ب 221

تلفاحكس: 729261 - 729259 - 720624 تلفاحكس:

بيروت ـ لبنان و الطُّبعِبْ العَصْبِلِيِّ

كفر جرة - طريق عام صيدا جزين

00961 7 230841 - 07 230195

تلفاكس: 655015 - 632673 - 655015 - 00961

صيدا - لبنان

## 2015 - 1436 -

Copyright@ all rights reserved جميع الحقوق محفوظة للناشر

لا يجوز نشر، أي جزء من هذا الكتاب أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي نحو أو بأي طريقة. سواء كانت الكثرونية. أو بالتصوير. أو التسجيل. أو خلاف ذلك إلا بموافقة كتابية من التأشر مقدما.

alassrya@terra\_net\_lb

E. Mail alassrya@cyberia.net.lb info@alassrya.com

موقعنا على الإنترنت

www.almaktaba-alassrya.com



설

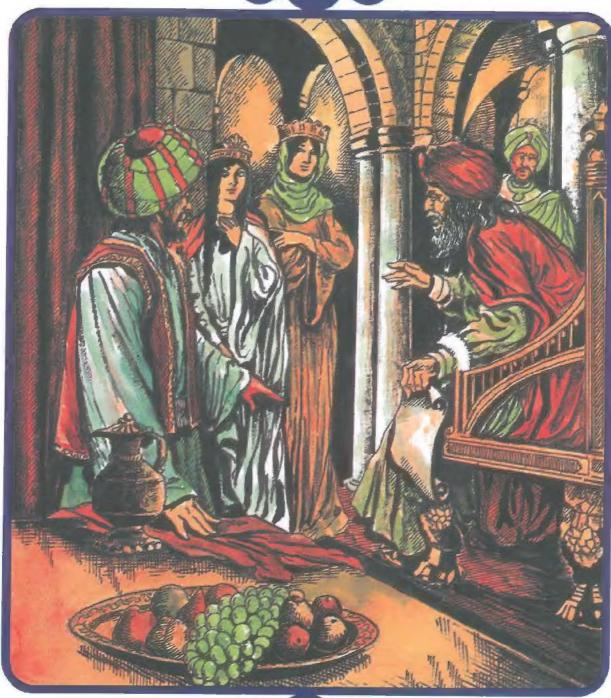



مضى عامانِ عَلَى عَودَتي مِنْ رِحلتي الخامِسَةِ. وكانَ الخليفةُ قدْ انتقلَ إلى رحمةِ اللهِ وآلتِ الخلافةُ مِنْ بعدِهِ إلى آبنِهِ ووليً عهْدِهِ زوج الأميرةِ الَّتِي جئتُ بِها مِنْ بلادِها بناءً على طَلَب الخليفةِ الرَّاحِل. وظَلَلْتُ خلالَ هذينِ العامينِ أتردَّدُ دائماً على قَصْرِ الخِلافةِ الَّذِي كانَتْ لِي فيهِ مكانَةُ لا تُدانِيها مَكَانَة. فكنتُ الرجلَ الوحيدَ الَّذِي يُمْكِنُ له رؤيةُ الخليفةِ الجديدِ وزوجتِهِ منْ غيرِ سِتْرٍ أو حِجَاب. فقدْ كنتُ بمَثَابَةِ والدِها الَّذِي جَعَلَنِي وَكِيلًا عَنْه فِي زواجِها.

ولمَّا كانَ والدُّها يُقيمُ في ممْلَكَتِهِ البعيدةِ فقدْ كانَتِ الأميرةُ تطلبُ منِّي دائماً أنْ أُوافِيهَا بأخْبَارِهِ وأخبَارِ عائِلَتِها عنْ طريقِ آلتُّجَّارِ الذينَ يسافرونَ إلى هذهِ البلادِ.

وذات يوم وصلّتني رسالةٌ مَع أحدِ آلتُجّارِ منْ أبِيها وأُمّها تُفِيدُ بأنّهُمَا يرغَبَانِ فِي زِيَارَةِ بغداد لِرُوْيَةِ ابْنَتِهِما ورَوْجِها الحَلِيقَةِ. فأخَذْتُ الرسالةَ مِنْ فَوْرِي إلى قَصْرِ الحِلاَفةِ وأطلَعْتُ الخليفة عَلَيْها فَنَادَى على الأميرةِ زوجتِهِ وأطلَعَها هي الأخرى على مُحتوى الرسالةِ فظهَرَتِ السعادةُ على وجْهِهَا وسألَتِ الخليفة رأيه فأجابها بقولِهِ: «أهلا بِهِما في بلدِهما، ومِنَ الآنِ ستزدانُ بغدادُ استعداداً لاستقبالِهما». ونظر ناجيتي وقالَ: «ستكُونُ أنتَ يا سندباد رسولنا إليهما ومصاحباً لَهُما في رِحْلَتِهما. . .» وانتابتني حيرة شديدة من أنتَ يا سندباد رسولنا إليهما ومصاحباً لَهُما في رِحْلَتِهما. . .» وانتابتني على عَدَم السّفر. ولكنّي لا أسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدُ لكَ طلباً أو أعْصِيَ لكَ أَمْراً. فتبسّمَ الخليفةُ قائلاً: \_ليسَ ولكَنِي سِواكَ لهذَا الأمْرِيا سندباد. وستكُونُ لَهُمَا نِعْمَ الرَّفِيق. وإذا لمْ يَكُنْ هذا مِنْ أَجْلِ عَنْ أَرْدً لكَ طلباً أو أَعْصِيَ لكَ أَمْراً. فتبسّمَ الخليفةُ قائلاً: \_ليسَ عَنْدي سِواكَ لهذَا الأمْرِيا سندباد. وستَكُونُ لَهُمَا نِعْمَ الرَّفِيق. وإذا لمْ يَكُنْ هذا مِنْ أَجْلِ عَنْدي سُواكَ لهذَا مِنْ أَجْلِ فَوْلِي المَهْلِي فَلْيَكُنْ مِنْ أَجْلِ خَاطِرِ الأَمِيرَةِ النِّي ستُنْجِبُ لَنَا عمًا قَرِيبٍ مَنْ يكُونُ وليَّ العَهْدِ ويرثُ المُلْكَ مِنْ بَعْدي. ولَمْ يكُنْ أَمَامِي ما أُجِيبُ بِهِ إلا قَوْلِي: \_ أطالَ آللهُ بقاءَك يا ويرثُ المُلْكَ مِنْ بَعْدي. ولمُ وأمْر الأمِيرةِ.

لم تمض أيامٌ قليلةٌ إلا وكنتُ قد جهَّزْتُ نَفْسي للسَّفَرِ بكلِّ ما يَلْزَمُ وتَوَجَّهْتُ إلى قصرِ الخِلاَفَةِ لتَوْدِيعِ الخَلِيفَةِ وزوجتِهِ اللَّذَيْنِ تَمَنَّيَا لِي رِحْلَةً سَعِيدَةً وعَوْدَةً حَمِيدَة. وخَرَجْتُ فِي قافِلَةٍ كَبِيرَةٍ تَحْمِلُ الكَثِيرَ مِنَ الهدَايا. وبَعْدَ عدَّةِ أيام ظهرتْ لنا البصرةُ فدخَلْناها مَسَاءً.

أُوَيْتُ إلى خانٍ للمَبِيت. وفي الصباح خرجْتُ منْهُ إلى المِينَاءِ حيثُ تقِفُ السفنُ راسِيَةً، بعضُها علَى وَشْكِ الرَّحيلِ والبَعْضُ الآخَرُ في انتظارٍ. ورأيتُ سفينةً كبيرةَ الحجْمِ قويّةَ الصَّنْع، كثيرةَ الصَّوَارِي فصعدْتُ إلى سَطْحِها وقابَلْتُ رُبّانَها الَّذِي كانَ ينظرُ إلى الأفُقِ البَعِيدِ في حَسْرةٍ. فألقيتُ عليهِ السلامَ ويبدُو أَنَّهُ فوجِيءَ بوجُودِي، إلاَّ أَنَّهُ رَدَّ السلامَ بأحْسَنَ منْهُ وسألني عمَّا أُرِيد. فقلتُ لَهُ: «إن لكَ سفينةً جميلةً وكبيرةً. فهلْ أنْتَ على وشكِ الرِّحِيلِ؟»، فأجابَ آلرَّجُلُ بأنَّهُ يَودُ الرَّحِيلَ ولٰكِنَّهُ لا يَسْتَطِيعُ. فقلتُ لَهُ: ولماذا لا تَسْتَطِيعُ؟ فقالَ الرجلُ: - لأنِّي لا أملِكُ مالاً أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدْفَعَ مِنْهُ أَجْرَ آلبَحًارَةِ أو أَتَرُودَ مِنْهُ للرَّحِيلِ.

ولهٰذا فإنّي هُنَا حتّى يَأْذَنَ آللّهُ في أَمْرِي بعْدَ أَنْ فقدْتُ ما كَانَ مَعِي مِنْ مال. فقلْتُ لَهُ: \_ وكَمْ تحتَاجُ مِنَ المَالِ؟ فأَجَابَ بِأَنَّه يلزمُهُ أَلْفَانِ مِنَ الدَّنَانِير حتَّى يستطيعَ الرَّحِيل. فقلتُ لَهُ: \_ إِنَّ المالَ مَعِي وما عَلَيْكَ الآنَ إلا أَنْ تَأْتِيَ بالبَحَّارَةِ وما تَراهُ مِنَ الزَّادِ على أَنْ قلتُ يَذْهَبَ بِي حَيْثُ أُريدُ ثُمَّ تَعُودُ بِي. فقال الرجُلُ: \_ وإلى أَيْنَ تُرِيدُ أَنْ تَذْهَبَ؟ قلتُ: \_ إلى بِلَادِ «السِّنْدِ ستان» لِنَبْقَى هُنَاك شَهْراً ثُمَّ نَعُود؛ فقالَ آلرَّجُلُ: أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذُك \_ إلى عَلَى الْمُودُةَ إلى هُنا. فإنِي أُودُ أَنْ أَسْتَقِرٌ في بِلَادِي بَعْدَ أَنْ تَقَدَّمَ بِي اللّهُ مِنْ وَلَمْ أَعُدُ وَلَمْ أَعُدُ وَلَمْ أَعُدُ وَلَمْ عَلَى كَثْرَةِ الأَسْفَار.

فقلْتُ لَهُ: \_ وأَيْنَ بلادُك؟ فقال: \_ هي قَرِيبَةٌ مِنَ الجَزِيرَةِ الَّتِي تُرِيدُها.



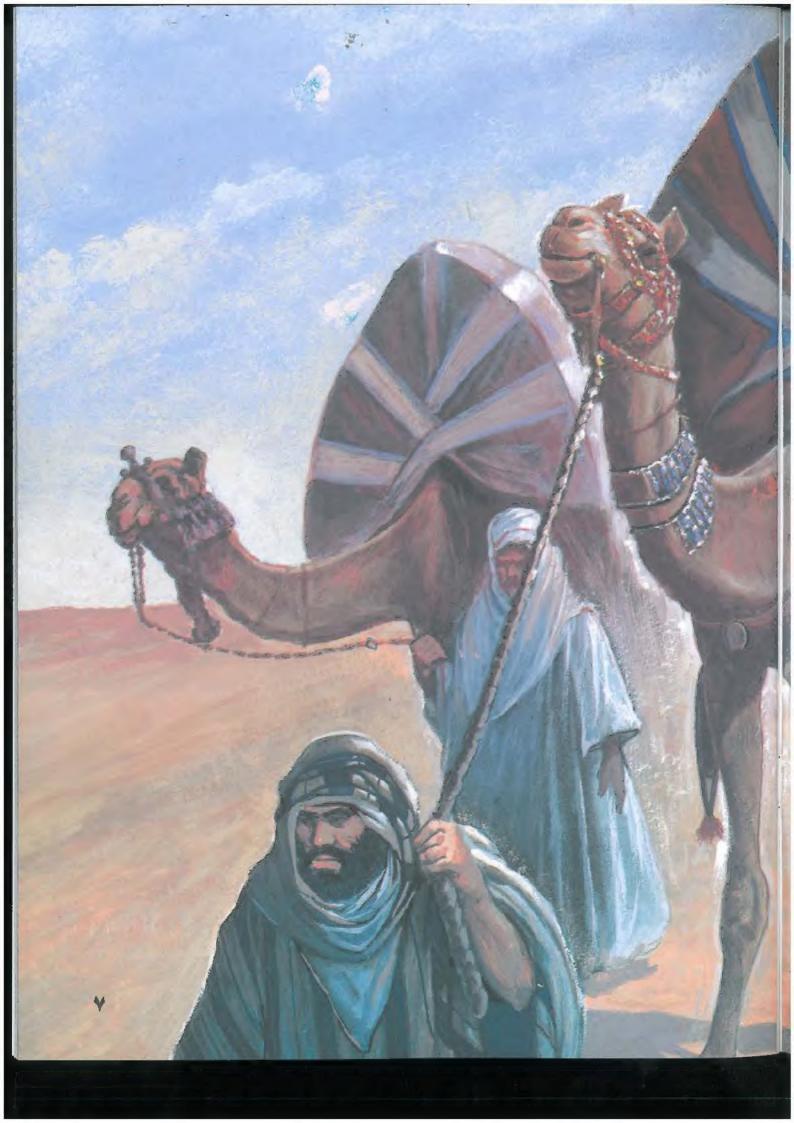

فقلْتُ لَهُ: لا بَأْسَ مِنْ أَنْ تُوصِلَني ثُمَّ أَعُودُ في سَفِينَةٍ أَخْرى. وقدَّمْتُ إلى الرَّجُلِ صُرَّتَيْنِ مِنَ المالِ فِي كلِّ منْهُمَا أَلفُ دِينَارٍ وكانَ هٰذَا مَبْلَغاً كبيراً يكْفي لِشِرَاءِ السفينةِ كُلِّها. لُكِنِّي فَعَلْتُ هٰذَا إِشْفَاقاً على الرَّجُلِ الذي كانَ يَبْدُو مُتْعَباً، وحَزِيناً لَبُعْدِهِ عَنْ بَلَدِهِ.

فَرِحَ الرَّجُلُ بِمَا أَعْطَيْنُهُ وَنَزَلَ مِنْ فَوْرِهِ للبَحْثِ عِنِ ٱلبَحَّارَةِ بَيْنَمَا تَوَجَّهْتُ أَنَا إِلَى الخَانِ حَيثُ كَانَتْ قَافِلَتِي مُنْتَظِرَةً هُنَاكَ وَأَمَرْتُ ٱلحَمَّالِينَ بِأَنْ يَضَعُوا الأَحْمَالُ فَوْقَ المَرْكَبِ. وعند الظهيرةِ حَضَرَ الرُبّانُ ومَعَهُ البحارةُ حامِلِينَ كلَّ ما يَلْزَمُ مِنَ الزَّادِ والعِتَادِ وصَعِدْنَا جَمِيعاً إِلَى ظَهْرِ المرْكَبِ وجَاءَنِي الرُبّانُ مُمْسكاً ورَقَةً بِيدِهِ عَلَيْهَا أَخْتَامٌ وقَدَّمَهَا إليَّ باسِماً وقال: \_ خُدْ هٰذِهِ الورقَةَ أَيُّهَا الرجلُ الكَرِيمُ. وحَلالٌ عليكَ المَرْكَبُ ومَنْ فِيهِ. وَتَعَجَّبْتُ مِنْ ذٰلِكَ وَقُلْتُ لَهُ: ولِماذَا تَفْعَلُ هٰذَا وَأَنَا لَمْ أَطلُبْ مِنْكَ شَيْئاً مُقَابِلَ المَال؟ فقالَ: \_ لَقَدْ رَفَضَ ٱلبَحَّارَةُ أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى هٰذَا آلمَرْكِبِ طالَمَا أَنَّهُمْ لَنْ يعودوا عَلَيْه. وَلَذَلِكَ لَمْ أَجِدُ أَمَامِي إِلاَّ أَنْ أَضْمَنَ لَهُمُ آلعَوْدَةَ وَلٰكِنْ بِدُونِي. فَلَمَّبُ إِلَى قاضِي البصرةِ وكَبَّتُ هذهِ الورقة الَّتِي هي بَيْعُ للسفينةِ مِنِّي إليكَ وجَعَلْتُهُ يوقِّعُ عَلَيْها بأَنْتَامِه. فهي منذُ وكَبَّتُ هذهِ الورقة الَّتِي هي بَيْعُ للسفينةِ مِنِّي إليكَ وجَعَلْتُهُ يوقَّعُ عَلَيْها بأَخْتَامِه. فهي منذُ الآنَ مُلكَ لَكَ وَأَنَا أَجِيرٌ عندَكَ علَى أَنْ تُوصِلَنِي إلى بِلَادِي. فَقُلْتُ للرَّجُلِ : \_ لكَ علي هذا، وجَزَاكَ آللَّهُ خَيْراً.

قَبْلَ أَنْ تَتُوارَى الشمسُ وراءَ الأَفْقِ كَانَ المَرْكَبُ قَدْ خَرَجَ مِنْ ميناءِ البصرة تَدْفَعُهُ فَوْقَ المَاءِ رِيحُ طَيِّبَةٌ فَوَقَفْتُ أَرْقُبُ الشَّاطِىءَ وهُوَ يبتَعِدُ ويخْتَفِي مِعَ آخْتَفاءِ قرْصِ الشمسِ الذهبيةِ وجَالَتْ بِخَاطِرِي أَفكارٌ كثيرةٌ هِيَ مزيجٌ مِنَ النَّشُوةِ والرَّهْبَةِ. فقدْ كُنْتُ سَعيداً لِعَوْدَتِي إلى البَحْرِ مَرَّةً أَخْرى. أما رهْبَتِي فقدْ كَانَتْ مِنَ المَجْهُولِ الَّذِي يَنْتَظِرُنا. أَسْدَل الليلُ سِتَارَهُ على الكونِ فأويتُ إلى فِرَاشي وأَسْلَمْتُ نَفْسي لِنَوْمِ عميقٍ أَسْدَل الليلُ سِتَارَهُ على الكونِ فأويتُ إلى فِرَاشي وأَسْلَمْتُ نَفْسي لِنَوْمٍ عميقٍ

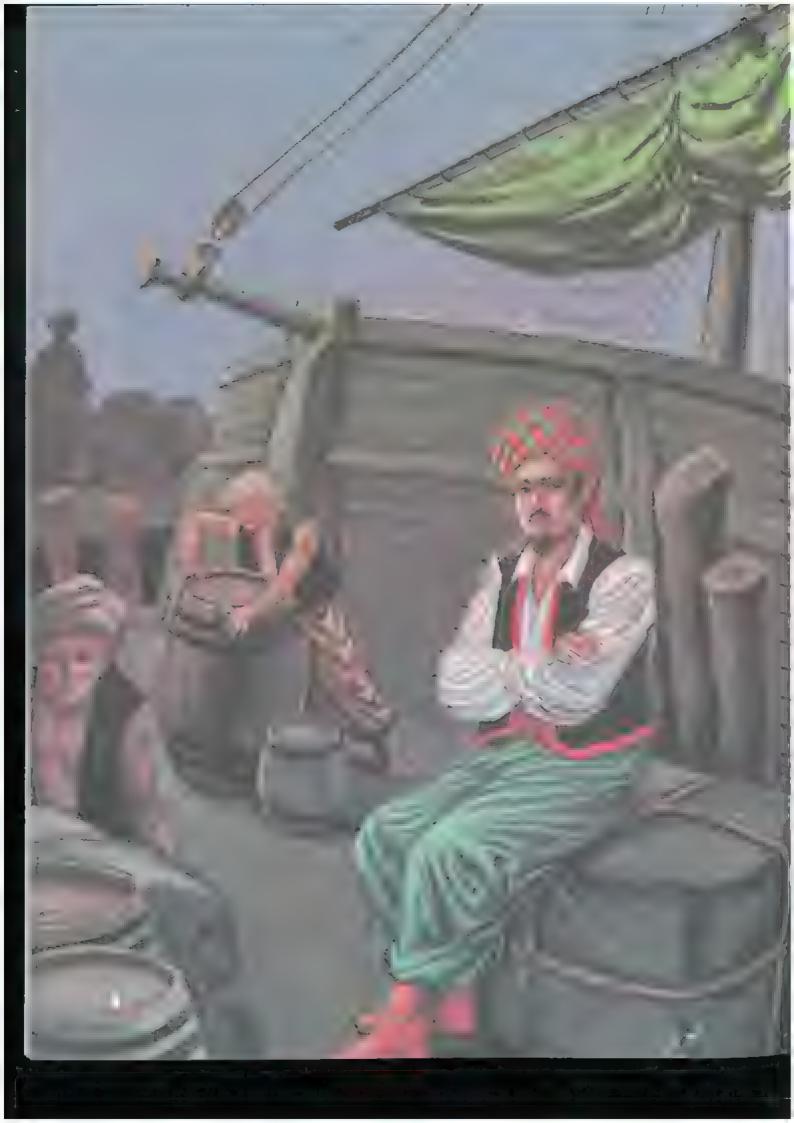

حتَّى الصباحِ . وفي اليومِ النالي كانَ كلُّ شيْءٍ هادئً وكلُّ فردٍ مِنَ البحَّارَةِ فِي مَكانِهِ يؤدِّي عَمَلَهُ وَلَمْ يُحْدُثْ مًا يُعَكِّرُ صَفْوَنا .

وهْكَذَا كَانَ الحَالُ بِعِدَّة أَيَّامٍ حَتَّى لاحَتْ لنَا عَلَى البُّعْد جزيرةُ اتَّجَهْما إليها ونَرلْنا عليها فرأيْنَاها عامِرَةً بالسكَّانِ ومكَثْنَا علَى شَاطِئِها بضْعَةَ أيَّامٍ ثُمَّ رَحَلْنا غَنْهِ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّدُن مِنْهَا بِمَا يَلْزَمُ. وبعْدَ يومَيْنِ لاحتْ لنَا جَزِيرةٌ أُخْرِي مَكَثْنَا فِيهَا أَيضاً لِبِضْعَةِ أيَّام ثُمَّ رَحَلْنا، وكانَ قدْ مضَى على سَفَرنا مُنْدُ خُرُوجِنا مِنَ البصرة حَوالَيْ شَهْرَيْنِ. وفِي مساءِ أَحَدِ الأَيَّام فوجِئْتُ بِالرُّبانِ مُتْعَباً وقد نالَ منْهُ الإعْياءُ وظَهَرَ عَلَيْهِ المَرَضُ ولمْ يَعُدْ قادراً علَى قِيَادَةِ المَوْكب. فَأَخَذْتُ مَكَانَهُ وَطَلَبْتُ إِلَيْهِ أَنْ يَسْتَرِيحَ فِي فِرَاشِه. وَوَقَفْتُ أَنَا عَلَى ٱلدُّفَّةِ ومَضَى وقْتُ قَصِيرٌ فَحَضَرَ أَحَدُ البَّدارةِ يقولُ لي: \_ إنَّ الربَّانَ فِي حالَةٍ سَيِّئَةٍ وهُو يَطْلُبنِي. فَتَرَكْتُ مَكَانِي لشَّخْصِ ۚ خَرَ وأَسْرَعْتُ إلى الرَّجُلِ فرأَيْتُهُ فِي حالَةٍ مِنَ الإعْيَاءِ وكأنَّهُ يحْتَضِرُ. ولمَّا رَني قالَ: \_ إستَمِعْ لِمَا سأقولُهُ لكَ الأنَ. ثُمَّ أشَارَ إلى صُنْدُوقِ صَغير فَأَحْضَوْتُه إِلَيْهِ. فَقَالَ: \_ خَذْ هَذَا الْصَنْدُوقَ، فِي دَخِلِهِ وَرَقَةُ رَسَمْتُ فِيهَا خريطةً لِكَنْزِ مَدْفُونٍ فِي مَنْزِلِي. ولَيْسَ لِي فِي الدُّنيا مِنْ وَرِيثٍ، وأَنْتَ رجلٌ طَيِّبٌ صاحبُ مُرُوءَة. فَخُذْ كُنَّ مَا تَجِدُهُ عِنْدِي وَهُوَ مِلْكُ لِكَ، وَبَارَكَ آللَّهُ لِكَ فِيهِ. وَلَمْ يَزِدِ الرجُلُ عَلَى قُولِه بِكُلِمَةٍ حتَّى فَاضَتْ روحُهُ إلى بَارِثِهِ. وكَانَ يقِفُ بجِوَارِي أَحَدُ ٱلْبَحَّارَةِ يستَمِعُ إلى كلام الرَّجُلِ فَسْرَع يُخْبِرُ زُمَلاءَهُ بِمَوْتِهِ بِينَمَا جَلَسْتُ أَنَا بِجِوَارِهِ حَزِيناً أَتَعَجَّبُ لِحالِ الدُّنْيا. فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَتَمَنَّى الرَّحِيلَ عَنِ البَصْرَةِ ويَنْشُدُ لَعَوْدَة إلى بِلَادِهِ ليَسْتَرِيحَ ويَنْعُمَ بِكَنْزهِ. ولكنَّ إرادةَ ٱللَّهِ تَعَالَى فَوْقَ مَا نُرِيدُ ونَتَمَنَّى . وها هُوَ قَدْ غادَرَ الدُّنْيا مُفْلِساً ولَمْ يَأْخُذْ مَعَهُ شَيْئًا، وسُبْحَانَ مَنْ لَهُ الدُّوَامُ وهُوَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْء.

في صباح ِ اليوم ِ التَّالِي كنَّا قَدْ جَهُزْنا الرجلَ وصعِدْنَا بِجُثْمَانِهِ إلى ظهْرِ المَرْكَبِ ثُمَّ صَلَّيْنا عَلَيْهِ وَالْقَيْنا بِهِ إلى البَحْرِ كَمَا هُوَ مُتَّبَعٌ فِي مِثْل ِ هٰذِهِ الظُّرُوفِ. إذ لا يَصِحُّ أن يَثْقَى جُثْمَانُهُ فَيَتَعَفَّنَ وِيَنْشُرَ وَبَاءً. وسَالَتْ من عَيْنِي الدُّمُوعُ و نَا أَرَى جَسَدَهُ يَغُوصُ إلى القَاعِ لِيَكُونَ مُسْتَقَرَّهُ ومَثْوَاهُ الأَخِيرَ، أو يَكُونَ طَعَاماً للأَسْمَاكِ والحِيتَانِ. ونَظَرْتُ إلى آلبَحًارَةِ فَمَا رأَيْتُ في وُجُوهِهِمْ أيَّ مَظْهَرٍ مِنْ مَظَاهِرِ الحُزْنِ. بلْ عَلَى العَكْس رُبَّما كانُوا يَبْدُونَ سُعَداء. ورُبَّما يَكُونُونَ قد ضادفُوا هذا الأَمْر كَثِيراً فغَذَتْ قُلُوبُهُمْ بِلاَ عَاطِفَةٍ.

مصى النهارُ بكملِهِ وأنَا حزينُ وفقَدْتُ شَهيَّتي للطَّعَامِ والشَّرَابِ واستلْقَيْتُ عَلَى فِرَاشِي مَهْمُوماً أَفكُر فِي مَا يَجِبُ أَنْ أَفْعَلَهُ لَهَذَا الصُّنْدُوقِ. وهَلْ أَذْهَبُ إِلَى حَيْثُ أَرِيدُ أَوُّلًا أَمْ أَدْهَبُ إِلَى بَلْدَةِ الرَّجُلِ لأَخْرِجَ كَنْزَهُ؟ لَكِنِّي قُلْتُ فِي نَفْسِي إِنِّي لَسْتُ بِحَاجةٍ إِلَى مَلِ أَوْ كُنُوزٍ. ولنَ أَفْعَلِ إِلَّا مَا كُنْتُ عَزَمْتُ عَلَيْهِ وَقْتَ رَحِيلِي وَلَنْ أَذْهَبَ إلى أي بَلدٍ آخَرَ. وبَيْنما أَنَا فِي الفِرَاشِ أَفَكِّر إِذْ رَأَيْتُ جَمْعاً مِنَ ٱلبَحَّرَةِ يقتحِمُونَ المَكَانَ وبأيديهمْ ٱلسُّيُوفُ والخَنَاجِرُ وأمْسَكُوا بِي وأَنَ فِي دَهْشَةٍ مِنْ أَمرِهِمْ وفِي خَوْفٍ مِمَّا يَفْعَلُون. وصَعِدُوا بِي إلى سَطْح المَرْكَبِ ووَقَفُوا يَتَشَاوَرُونَ فِي أَمْرِي. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ نَقْتُلُه وآخَرُ يَقُولُ بَلْ نُلقى بِهِ في النَّحْرِ فَصَرَخْتُ فِيهِمْ وقُلْتُ نَهُمْ: \_ ما هذا الَّدِي تَفْعَلُونَ بي؟ ولِماذا تُرِيدُونَ قَتْلَي؟! فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُم : \_ نُريدُ أَنْ نَتَخَلُّصَ مِنْكَ وَنَأْخُذَ الصُّنْدُوقَ الَّذِي فِيهِ خَرِيطَةً كَنْز لرَّبانِ ونَأْخُذَ المَرْكَتَ ونَـ لْهَبَ لإحْضَارِهِ ونَفْتَسِمَهُ بَيْنَنا. فَفُلْتُ لَهُمْ: - الصُّنْدُوقُ لَكُمْ خُذُوهُ وآذَهبوا بِي إلى حَيْثُ أَرِيدُ ثُمَّ آذْهبوا بَعْدَ ذَلَكَ بالمَرْكَبِ إلى حَيْثُ تُرِيدُونَ. فَقَالُوا: - إِذَا ذَهَبْنَا بِكَ إِلَى حَيْثُ تُرِيدُ فَسَوْفَ تَفْضَحُنَا هُنَاكَ ويَشْتُقُونَا قَبْلَ أَنْ نَوْحَل. ولِذَلِكَ فَلَيْسَ أَمَمَنا إِلَّا أَنْ نَتَخَلَّصَ مِنْكَ الآنَ. فقلتُ لَهُمْ: \_حَرَامُ عليكُمْ أَنْ تَفْعَلُوا بِي هٰذا وأَنَا لَمْ سِيء إلى أَحَدِكُمْ ولَيْسَ لِي ذَنْبُ في أَنَّ الرَّجُنَ قَدْ سَلَّمَنِي ٱلصُّنْدُوقَ؛ فإنِي لا حَاجَةَ بِي إلى هٰذا الكُنْزِ، فَخُذُوا كُنَّ شَيْءٍ ويُمْكِنُ أَنْ أَعْطِبَكُمْ أَكْثَرَ مِنْهُ فإنِي رَجُلٌ غَنِيٌّ أُملِكُ الكثيرَ مِنَ الأَمْوَالِ والكُنُوزِ. فقالوا: - لا بُدَّ لنا مِنْ أَنْ نَتَخَلُّصَ مِنْكَ حَتَّى لا تُفْشِيَ أَمْرُنا ونَمُوت نَحْن . وما شَعَرْتُ إِلَّا وقَدْ حَمَلُوني وأَلْقَوْا بِي مِنْ فَوْق

Œ.

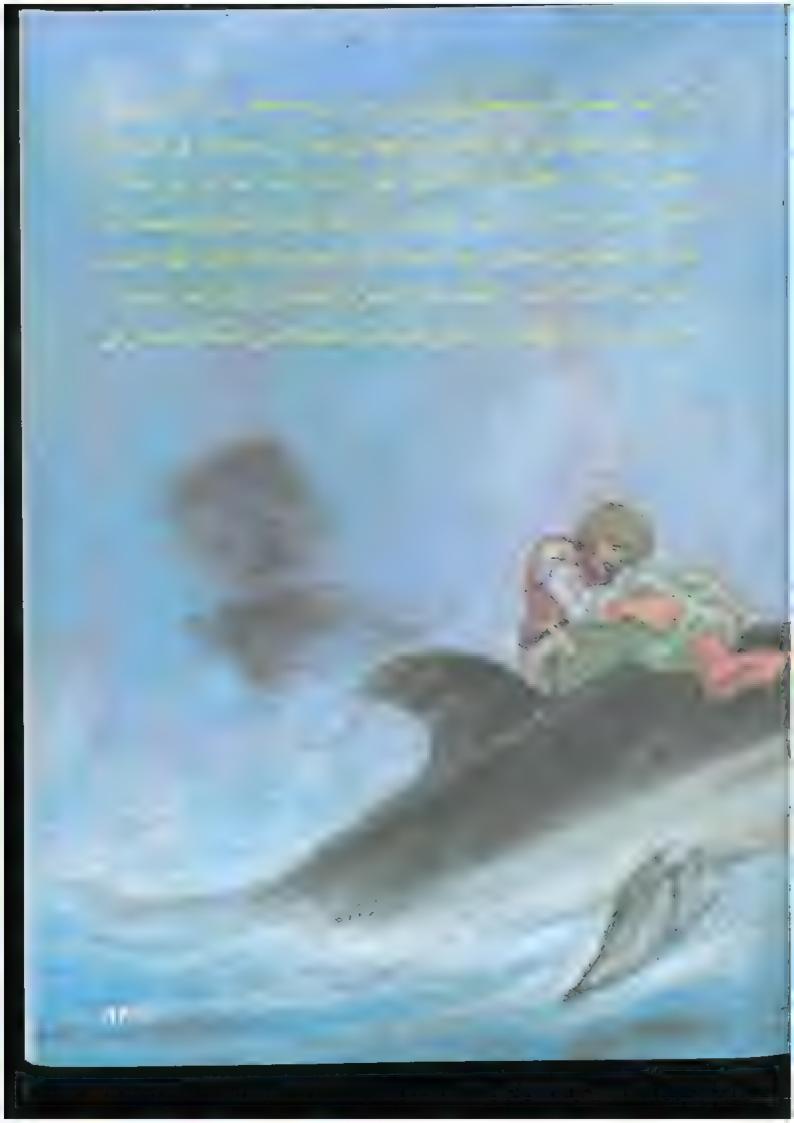

مَكَانِي وقُمْتُ أَبْحَثُ عن شيءٍ أَحْتَمِي بِهِ مِنَ البَرْدِ فَلَمْ أَجِدْ, فَعُدْتُ إِلَى مَلاَبِسِي وَعَصَرْتُهَا مِن الماء ثُمَّ وضعْتُها على جَسَدي المرْتَجِفِ وأَسْلَمْتُ أَمْرِي لِلّه. وكانَ النهار على وشْكِ الطُّنُوعِ فَصَبَرْتُ عَلَى ما أنا فيهِ حتَّى أَشرقَتِ الشمسُ ونَفَذَتْ أَشْعَتُها إلى عَلَى وشْكِ الطَّنُوعِ فَصَبَرْتُ عَلَى ما أنا فيهِ حتَّى أَشرقَتِ الشمسُ ونفَذَتْ أَشْعَتُها إلى جَسَدِي فَأَحْسَسْتُ بِالدِّفْءِ يَسْرِي فِي أَوْصَالِي شيئاً فشيئاً - وما هِيَ إلا ساعة حتَّى كُنْتُ فِي أَحْسَنِ حَل وأَخَذْتُ أَحُولُ بِبَصَرِي فِي مَا حَوْلِي وأتَسَاءَلُ عمًا إذا كَانَ هُنَاكَ سُكَّانُ فِي الْحَبْنِ وَلَي عَلَى النَّوْمِ فَاغْمَضْتُ عَيْنَي فِي ها حَوْلِي وأتَسَاءَلُ عمًا إذا كَانَ هُنَاكَ سُكَّانُ وأَسَلَمْتُ نَفْسِي لَهُ . أَفَقْتُ مِنْ نَوْمِي عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وكُنْتُ في غيةِ الجُوعِ وأسلَمْتُ نَفْسِي لَهُ . أَفَقْتُ مِنْ نَوْمِي عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وكُنْتُ في غيةِ الجُوعِ وأسلَمْتُ نَفْسِي لَهُ . أَفَقْتُ مِنْ نَوْمِي عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وكُنْتُ في غيةِ الجُوعِ وأَسْلَمْتُ ونَجْلِ الجَزِيرَةِ خَيْثُ كَانَتْ تُغَطِّيها الْأَشْجَارُ البَاسِقَةُ ونَخِيلُ الجَوْرِ اللَّذِي وَجَدْتُ مِنْهُ عَدَداً وبَعْدَما شَرِبْتُ ماءَهُ وأَكُلْتُ مِنْهُ وَجَدْتُ مَنْهُ عَدَداً وبَعْدَما شَرِبْتُ ماءَهُ وأَكُلْتُ مِنْهُ عَلَى الشَّاطِيءِ أَرْقُبُ البَعْرِيرَةِ وَانَنَقْسُ هَوَاءَهُ وأحمِدُ اللَّه على نَجَاتِي مِنْهُ . وَلَمْ أَشْعُرْ بِمُرُورِ الوَقْتِ فَقَدْ غَلَيْنِي الشَّاطِيءِ أَرْقُبُ البَعْرُ وأَنَقَ مُا يَدَاتِي مِنْهُ . وَلَمْ أَشْعُرْ بِمُرُورِ اللّهُ على نَجَاتِي مِنْهُ . وَلَمْ أَشْعُرْ بِمُرُورِ اللّهُ على نَجَاتِي مِنْهُ . وَلَمْ أَشْعُرْ بِمُرُورِ اللّهُ على نَجَاتِي مِنْهُ . وَلَمْ أَشُعُرْ بِمُرُورِ اللّهُ على نَجَاتِي مِنْهُ . وَلَمْ أَشُعُرُ بِمُرُورِ اللهُ عَلَى نَجَاتِي مِنْهُ الشَّاطِي عَلَى نَجَاتِي الشَّورُ وأَلَومُ السَّعُونُ المَّلِي الشَّولُ عَلَى الشَّاعِ المَّاتِ المَالِعُ المَّاقِهُ وأَحْدُونُ اللهُ عَلَى الشَاعِلِ

في اليوْم التَّالِي وبَعْدَ أَنِ استَيْقَطْتُ مِنْ نَوْمِي قَرَّرْتُ أَنْ أَسْلَلَ إِلَى دَاخِلِ الجَزِيرَةِ لأَرَى مَا إِذَا كَانَتْ مَسْكُونَةً أَو خَاوِيَةً. ومَا أَنْ تَرَكْتُ الشاطىءَ حتَّى وجَدْتُ نَفْسِي بَيْنَ الأَدْغَالِ والأَحْرَاشِ لا أَستَطِيعُ السَّيْرَ لِا بِصُعُوبَةٍ لِتَشَابُكِ الأَعْصَانِ. وتَمَزَّقَتْ مَلَا بِسي مِنْ كَثْرَةِ الأَشْوَاكِ كَمَا جُرِحَ ذِرَاعي. وأَصْبَحْتُ فِي وَسَطِ هذِهِ الأَدْغَالِ كَالتَّائِهِ فِي مِنْ كَثْرَةِ الأَشْوَاكِ كَمَا جُرِحَ ذِرَاعي. وأصْبَحْتُ فِي وَسَطِ هذِهِ الأَدْغَالِ كَالتَّائِهِ فِي الصَّحْراء. فَلَمْ أَعُدُ أَدْرِي كَيْفَ أَخْرُجُ مِنْها أَوْ أَعْرِفُ كَيْفَ أَعُودُ إلى الشَّاطِيءِ مَرَّةً أَخْرى. وخُيِّلُ إليَّ أَنِّنِي إِنَّمَا أَدُورُ حَوْلَ نَفْسِي لِتَشَائِهِ الأَشْجَارِ والأَعْصَان. وَظَلَلْتُ هٰكَذَا أَخْرى. وخُيِّلُ إليَّ أَنِّنِي إِنَّمَا أَدُورُ حَوْلَ نَفْسِي لِتَشَائِهِ الأَشْجَارِ والأَعْصَان. وَظَلَلْتُ هٰكَذَا أَخْرى. وخُيِّلُ إليَّ أَنِّنِي إِنَّمَا أَدُورُ حَوْلَ نَفْسِي لِتَشَائِهِ الأَشْجَارِ والأَعْصَان. وَظَلَلْتُ هٰكَذَا طَوَالَ النَّهَارِ أَتَسَلَّلُ مِنْ بَيْنِ الأَعْصَانِ وأَتَعَذَى بِمَا أَلْقَاهُ مِنَ التَّمَارِ حتَّى نَالَ مِنْ التَعْبُ أَعْمَالُهُ مَوْلًا أَنْ رَأَيْتُ شَيْئًا يَتَحَرَّكُ فَأَمْعَنْتِ النَّعَبُ فَوْقَ عُشْبٍ أَخْضَرَ وكِذْتُ أَسْتَلْقِي لأَنَمَ لَوْلا أَنْ رَأَيْتُ شَيْئًا يَتَحَرَّكُ فَأَمْعَنْتِ النَّقَلَ مِنْ مَكَانِي وأَعْدُو بَيْنَ أَعْبُونَ عُشْبٍ أَخْضَرَ وكِذْتُ أَسْتَلْقِي لأَنْمَ لُولا أَنْ رَأَيْتُ شَيْئًا يَتَحَرَّكُ فَأَمْعُنْتِ النَّقَلِ وَعَرْبُ مَانًا بَشِعَ المَنْظُرِ طَوِيلَ الحَجْمِ مَمًّا جَعَلَنِي أَقْفَرُ مِنْ مَكَانِي وأَعْدُو بَيْنَ



الأشْجَارِ غَيْرَ عابِيءٍ بِمَلَابِسِي الَّتِي تَمَزَّقَتْ مِنْ تَشَابُكِ الأَغْصَانِ وأَحْسَسْتُ بالدِّمَاءِ تَسِيلُ مِنْ جَسَدِي كُلِّهِ. فأخَذْتُ أَنْظُرُ إلى أَعْلَى الأَشْجَارِ التي تشابكَتْ فروعُها وأوْراقُها حتَّى مِنْ جَسَدِي كُلِّهِ. فأخَذْتُ أَنْظُرُ إلى أَعْلَى الأَشْجَارِ التي تشابكَتْ فروعُها وأوْراقُها حتَّى حجبَتْ عنَّا وعنِ المكانِ شُعَاعَ الشمسِ وضَوْءَ السماءِ وأصبَحْتُ أَجْرِي بلا هَدَفٍ وأَعْدُو بلا سَبَبٍ حتَّى تَلَقَّانِي ما هُوَ أَدْهَى وأَعْظَمُ مِنْه ؛ حيوانُ كبيرٌ يشْبِهُ القِطَّ، أسودُ اللونِ وعَيْنَاه بلا سَبَبٍ حتَّى تَلَقَّانِي ما هُوَ أَدْهَى وأَعْظَمُ مِنْه ؛ حيوانُ كبيرٌ يشْبِهُ القِطَّ، أسودُ اللونِ وعَيْنَاه تَقْدَحَانِ شَرَراً وتُحْرِجُ جَمْراً. فَتَح فَمَهُ مُزَمْجِراً فَظَهَرَتْ أَنِيابُهُ كَذُوْابَاتِ السُّيُوفِ وأُسنَّة

وأخيراً آستطَعْتُ أَنْ عُشَرَ عَلَى مَجْرى ماءٍ ينْحَدِرُ تَيَارُهُ بِسُرْعَةٍ وَقُوَّةٍ فَاتَخَذْتُ طَرِيقِي علَى شَاطِئِهِ مُتَبِعاً مَصْدَرَ آنْدِفَاعِهِ حتَّى شاهَدْتُ شَلَالاً عَظيماً فتسلَقْتُ الصخورَ حتَّى وصلْتُ إلى أعْلاهُ. ومِنْ هٰذَا المكاذِ أَخَذْتُ أَنْظُرُ إلى الجزيرةِ الَّتِي بَدَتْ لِي عالَماً كَبيراً. ولٰكِنْ لا أَرَى فِيهِ أَحَداً مِنَ النَّاسِ. ولوْ أَنِّي أَشْعُرُ في قرَارَةِ نَفْسِي أَنَّهُ لَيْس خالِياً منْهُمْ. فطَالَمَا أَنَّ هُنَاكَ حَيَوانَاتٍ تَعِيشُ عَلَيْها فَفِيهَا كُلُّ مُقَوِّمَاتِ الحَيَاةِ مِنْ النَّاسِ لَلْبَشْرِ. ولٰكِنْ أَيْنَ هُمْ؟! .

لا بُدَّ أَنَّهُمْ ورَاءَ هٰذِهِ الجِبَالِ البعيدةِ الَّتِي ترتَفِعُ قِمَمُها فَوْقَ السَّحابِ لذَا كَانَ عَلَيَّ أَنْ أَصِلَ أَوَّلًا إلى هٰذِهِ الجِبَالِ وأَصْعَدَ إلى نِهَايَتِها ثُمَّ أَنْحَدِرَ مِنْها إلى النَّاحِيةِ الْأُخْرى لأَكْتَشِفَ ما يَكُمُنُ خَلْفَها. لٰكِنْ فِي النَّحْدِرَ مِنْها إلى النَّاحِيةِ الْأُخْرى لأَكْتَشِفَ ما يَكُمُنُ خَلْفَها. لٰكِنْ فِي هذِهِ اللَّحْظَةِ كُنْتُ مُتْعَباً وجَائعاً فجَلَسْتُ أَسْتَرِيحُ وَفَى أَيْلِ النَّمَارِ. وَفَى أَيْ شَيءٍ آكُلُه. ولَمْ أَجِدْ بِي رَغْبَةً فِي أَكُلِ الثَّمَارِ. وإنَّمَا كُنْتُ أَتَمَنَّى أَنْ آكُلَ لَحْماً أَو سَمَكاً.

وحَيْثُ أَنَّ اللحْمَ مُتَعَدِّرُ الأَنَ فالسَّمَثُ أَقْرَب. وهَا هُوَ النَّهُرُ فِي أَسْفَل. وشَاهَدْتُ السَّمَكَ يَسْبَحُ بَيْن صخورِه. فَمَا عليَّ إلَّا أَنْ أُحَاوِلَ آصْطِيَادَهُ. وبَدَأْتُ فِي النَّزُولِ مِنْ قِمَّة السَّلَالِ إلى حَيْثُ يَجْرِي آلنَّهُرُ وتَنَاوَلْتُ فَرْعاً مُسْتَقِيماً مِنْ شَجَرَةٍ وأَعْمَلْتُ خِنْجَرِي فِي السَّلَالِ إلى حَيْثُ يَجْرِي آلنَّهُرُ وتَنَاوَلْتُ فَرْعاً مُسْتَقِيماً مِنْ شَجَرَةٍ وأَعْمَلْتُ خِنْجَرِي فِي أَحَدِ طَرَفَيْهِ حتَّى صارَ مُدَبَّا وآسْتَعْمَلْتُهُ كَحَرْبَةٍ في صَيْدِ السَّمك. وبَعْدَ مَجْهُودٍ آسْتَطَعْتُ أَنْ أَفُوزَ بِوَجْبَةٍ مُشْبِعَةٍ وشَهِيَّة.

مَضَتْ عَدَّةُ أَيَّامٍ وأَنَا أَدُورُ بَيْنَ الْأَشْجَارِ وأَجُوبَ الأَرْضَ داخِلَ الجَزِيرَةِ حتَّى استَطَعْتُ أَنْ أَتَعَرُّفَ عَلَى بَعْضِ أَمَاكِنَ فِيها واتَّخَذْتُ لِي مِنْها مَكَاناً آمِناً مِنَ الحَيُوانَاتِ المُفْتَرِسَةِ حتَّى صِفْتُ ذَرْعاً بوَحْدَتِي وقرَّرْتُ أَنْ أَرْحَل إِنِي ما وَرَاءِ هٰذِهِ الحِبَالِ البَعِيدَةِ لَعَلِّي أَجِدُ هناكَ حَيَاةً أَخْرَى وأَعْتُرُ عَلَى بَشْرٍ مِثْلِي.

وذ ت صباح حَمَلْتُ مَعِي بعض الرَّادِ وبدأتُ لمسيرَ مِنَ الصباحِ حتَّى المساءِ. ثُمَّ واصَلْتُ فِي اليوم التَّالِي. وقَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ كُنْتُ أَقِفُ أَسْفَلَ الجَبَلِ أَتَطَلَّعُ إلى أَعْلَاه الَّذِي يُنَاطِحُ السَّحَابَ. ولَمْ يَكُنْ مِنَ لمُمْكِنِ أَنْ أَبْدا فِي الصَّعُودِ فِي نَفْسِ إلى أَعْلَاه الَّذِي يُنَاطِحُ السَّحَابَ. ولَمْ يَكُنْ مِنَ لمُمْكِنِ أَنْ أَبْدا فِي الصَّعُودِ فِي نَفْسِ اللَّيَوْمِ فَاسْتَرَحْتُ في مَكَانِي حَتَّى الصَّبَاحِ. وبَعْدَها بَدَأْتُ آلرِّحْلَة.

كَانَ الجَبَلُ مليئاً بِالصَّحُورِ ٱلوَعْرَةِ وَالْمَلْسَاءِ ممَّا سَبَّبَ لِي تَعَبَّا شَديداً وَجُهْداً جَعَلني أَستَرِيحُ بِيْنَ وقْتٍ وَاخَرَ. وَمَضَى اليومُ وَمَا قَطَعْتُ فِيهِ إِلَّا قليلاً. وفي اليومِ التَّالِي وَاصَلْت الصَّعُودَ مِنْ شُرُوقِ الشمسِ حتَّى غروبِها ونظرْتُ إلى أعْلى فمَا أَستَطَعْتُ أَنْ أَرَى ثِهَايَةً . وكانَ ما مَعِي مِنَ الطَّعَامِ قد نَفَدَ فَجَلَسْتُ فِي مَكَانِي مُنْهَكَ القَوَى خَاوِيَ البَطْنِ يائِساً مِنْ مُواصَنَةِ الصَّعُودِ. وحاولتُ النَّوْمَ فَلَمْ تَعْمُضْ عَيْنايَ مِنْ كَثْرَةِ الحُزْنِ وَشِدَةِ البُورِع . فتَوَارَيْتُ خَلْف صَحْرَةٍ أَتَّقِي بِها مِنَ ٱلرِّيَاحِ الباردَة في هذَا الارْتِفَاعِ مِنَ الجَبَلِ وحتَّى أَكُونَ فِي مَامنِ مِن السَّقُوط. وكانَ الليلُ قَدْ ٱقْبَلَ بِظَلاَمِهِ فَسَكَنَ كُلُّ شيءٍ الخَمِضُ الرَّيَاحِ . وأخِيراً بدأً لنومُ يداعِبُ جُفوني فآسْتَنْقَيْتُ فِي مَكَانِي وبدَأْتُ أَعْمِضُ إلا صَفِيرُ ٱلرِّيَاحِ. وأَخِيراً بدأً لنومُ يداعِبُ جُفوني فآسْتَنْقَيْتُ فِي مَكَانِي وبدَأْتُ أَعْمِضُ إلا صَفِيرُ ٱلرِّيَاحِ. وأَخِيراً بدأً لنومُ يداعِبُ جُفوني فآسْتَنْقَيْتُ فِي مَكَانِي وبدَأْتُ أَعْمِضُ

غَيْنَيُّ لَكِنِّي سَمِعْتُ أَصُواتاً قريبَةً مِنِّي وشعرْتُ بحرَكَةٍ غَرِيبَةٍ حَوْلِي فنهضْتُ فزعاً وكَتَمْتُ أَنْفَاسِي وأحذْتُ أَحَدُّقُ بِعَيْنِيَّ نَاحِيةَ هٰذِهِ الأَصْوَاتِ فَرَأَيْتُ وِيَا لَهَوْلِ مَا رَأَبْت. رأَيْتُ أَنْفَاسِي وأحذْتُ أَحَدُّقُ بِعَيْنِيَّ نَاحِيةَ هٰذِهِ الأَصْوَاتِ فَرَأَيْتُ وِيَا لَهَوْلِ مَا رَأَبْت. رأَيْتُ أَجْسَاماً تَتَسلَّلُ وتقفزُ مِنْ فَوْقِ الصُّحُورِ فِي خِفَّة كَخِفَّةِ القرُودِ إلا أَنَّهُمْ يَسِيرُونَ عَلَى أَرْجُلِهِمْ فَقَطْ.

انْكُمَشْتُ فِي مَكَانِي وأَحَذَنْنِي رَجْفَةٌ مِنَ ٱلخَوْفِ واحْتَرْتُ فِي أَمْرِهِمْ. أَهُمْ بَشَرُ أَمْ حَيوانَات؟ وبَعْدَ أَنْ مَضَوْا بَعِيداً عَنِّي جَلَسْتُ خائفاً لا أَدْرِي ماذَا أَفْعَلُ أَو إلى أَيْنَ أَذْهَبُ؟. فَإِنِّي فِي مَكَانِي مُعَلَّقُ بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْض، فلا سَبِيلَ إلى النَّزول، ولا مَنَاصَ مِنَ الصَّعُودِ. ولا فِرَارَ مِنْ هٰذِهِ المَحْلُوقَات. وذَهَبَ النومُ عَنِّي وحَلَّ الخَوْفُ والسَّهْدُ وأَصْبَحْتُ لا حَوْلَ لِي ولا قُوَّة فأَسْلَمْتُ أَمْرِي إلَى آلله..

مضى عَلَى حَلِي هَذَا وَقْتُ كَأَنَّهُ دَهْرُ ثُمَّ سَمِعْتُ حَرَكَةَ اقْذَامِهِمْ مَرَّةً اَخْرى فَاخْتَبَأْتُ خَلَفَ الصَّخْرَةِ وَأَحْسَسْتُ بِقَلْبِي بَكَدُ يقفزُ مِنْ جَسَدي مِنْ سُرْعَة الْخَفَقَانِ وَمِنْ شِدَّةِ خَوْفِي حَتَّى مَرُّوا مِنْ مُامِي وهُمْ يَحْمِلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ ظَباءُ ووعولاً وأشياءَ أخرى. فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ أَنَسٌ وَلَيْسُوا حَيُوانَاتٍ. وجَعَلْتُ أَتساءَلُ فِيما يُمْكِنُ أَنْ يَحْدُثُ لَوْ كَانُوا وَغَوْلاً وَعَوْلاً مَنْ اللهِ وَرَأَيْتُ أُنسا مِنْ آكِلِي لُحُومِ البَشْرِ فِي رِحْلاتِي السَّابِقَةِ. فَهَلْ هَوُلاءِ مِنْهُمْ؟ لَكَنِّي رُاهُمْ يَصْطَادُونَ الْحَيَوانَاتِ لِطَعَامِهِمْ فَكيفَ يكونُونَ مِنْ اكلي البَشَرِ لَي مَعْمُ مُثْلُ الإنسانِ الحَجَرِيِّ أَو إنسانِ الغابَةِ كَمَا مَنْهُمَ الْ يَبْعَثُ الطُمَأْنِينَةَ فِي نَفْسِي. فَهُمْ مِثْلُ الإنسانِ الحَجَرِيِّ أَو إنسانِ الغابَةِ كَمَا مَنْهُمْ لا يَبْعَثُ الطُمَأْنِينَةَ فِي نَفْسِي. فَهُمْ مِثْلُ الإنسانِ الحَجَرِيِّ أَو إنسانِ الغابَةِ كَمَا مَنْهُمْ وَنُو الْ سَمِعْتُ وقَرَأْتُ عَنْهُمْ فِي الْعُهُودِ المَاضِيَة. فَهَلْ يُمْكِنُ أَنْ يكونوا في هٰذَا العَصْر. ولِمَ لا وقَدْ رَأَيْتُ في بعض أَسْفري حَيَوانَاتِ مَا قَبْلِ التَّارِيخ. بَلْ لِي مَعَ الرُّخِ رَحُلاً مِنْ جَزِيرَةٍ إلَى جَزِيرَةٍ إلَى جَزِيرَةٍ إلَى جَزِيرَةٍ إلَى جَزِيرَةٍ إلَى جَزِيرَةٍ إلَى جَزِيرَةٍ إلى جَزِيرَةٍ إلى جَزِيرَة إلى مَعَ الرَّاسُةِ مَا التَّارِيخ. بَلْ لِي مَعَ الرَّحُة مِنْ التَّارِيخ. بَلْ لِي مَعَ الرَّخُومَ الْقَالِ مَا قَبْلُ الْهُمُ عَلَى السَّي العَلَيْمَ الْمُلْدُونَ الْحَيْرَةِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِ الْمَافِيةِ الْمُؤْمِلُ الْمَافِي السَّالِ الْمَافِي الْمَافِيةِ الْعَلَا عُلَى الْمُؤْمِلُ الْمَافِي الْمُؤْمِلِ الْمَافِيةِ الْمُؤْمُ وَلَوْلُوا الْمِنْ السَّرِيرَةِ الْمَافِيةِ الْمَافِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمَافِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ السَّالِ السَافِي المُعْلَى السَّافِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلِ الْمَافِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِلِ الْم

كلُّ هٰذِهِ الأَفْكَارِ كُنْتُ أُحَدِّتُ بِهَا نَفْسِي وَأَنَا قَامِعٌ فِي مَكَانِي أَجْلِسُ ٱلقُرْفُصَاءَ مِنْ شِدَّةِ الخَوْفِ والحُوعِ والبَرْد. وفِي النهايَةِ أغمضْتُ عَيْنِيَّ بَعْدَ أَنْ غَلَبَنِي النومُ حتَّى

استيقظْتُ مَعَ الصَّبَاحِ. ولَمْ تَكُنْ لَدَيَّ قُدْرَةً عَلَى مُوَاصَلَةِ الصُّعُودِ لَكِنَّى تَحَامَلْتُ عَلَى نَفْسِي وَقَرَّرْتُ أَنْ أُواصِلَ مَهْمَا كَانَ الأَمْرُ حَتَّى لا أَرَى هَؤُلاءِ النَّاسَ. وأَخَذْتُ أَصْعَدُ بِبُطْءٍ وأَنَا أَرْقُبُ مَا حَوْلِي مَعَ كُلِّ خُطْوَةٍ أَخْطُوهَا وأَرْهِفُ السَّمْعَ حتَّى لا أَفَاجَأ بِشيء. ولْكِنْ كَمَ يَقُولُونَ إِنَّ الْحَذَرَ لا يَمْنَعُ القَدَرِ. فإذا بِي في لَمْحَةٍ مِنَ البَصَر أَجِدُني مُحَاطاً بهذه الكائِنَاتِ الغَريبَةِ مِنَ البَشَرِ. فَهُمْ أناسٌ أَقْرَبُ إلى ٱلقُرُودِ فِي شَكْلِهِمْ وحَرَكَاتِهِمْ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَصِيرُو القَامَةِ يُمْسِكُونَ هِرَاوَاتٍ غَلِيظَةً فِي أَيْدِيهِمْ. وتَقَدَّمَ مِنِّي أَحَدُهُمْ فركَلْتُهُ بِقَدَمِي فِي بَطْنِهِ رَكْلَةً قَوِيَّةً جَعَلَتْهُ يَهْوِي مِنْ فَوْقِ الجَبَلِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ بِقَبْضَتِي عَلَى وَجْهِ الآخرِ فَسَقَطَتْ هِرَاوَتُهُ تَحْتَ قَدَمي فَالتَقَطْتُها بِسُرْعَةٍ بِيَدِي اليُسْرِي وَأَخْرَجْتُ بِاليَّمْنَي خِنْجَرِي وَكَانَتْ مَعَرَكَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ كَتَبَ ٱللَّهُ لِي النَّصْرَ فِيهِ عَلَيْهِمْ فَفَرُّوا مِنْ أَمَامِي بَعْدَ أَنْ سَقَطَ مِنْهُمْ مَنْ سَقَطَ وهَوَى مِنْ فَوْقِ الجَبَلِ مَنْ هَوى. وانْطَلَقُوا يَعْدُونَ بَعِيداً عَنِّي وهُمْ يَصُرُخُونَ صرخاتٍ مُزْعِجَةٍ ومُفْزِعَة . في تِلْكَ اللَّهْظَةِ أَحْسَسْتُ بأنِّي إنسانٌ قَويُّ لا يُخِيفُنِي جَيْشٌ مِنْهُم. فوقَفْتُ أَنْظُرُ إليْهِمْ رافعاً الهِرَاوةَ بِيَدٍ ومُمْسِكاً الجِنْجَرَ باليَد الْأَخْرى. بينَم هُمْ يَقْفِزُونَ مِنْ فَوْقِ الصَحْورِ كَالْقُرُودِ المَذْعُورة. وعَلَى بُعْدِ خُطُوتَيْن رَأَيْتُ فُتْحَةً فِي الْجَبَلِ فَعَرَفْتُ أَنَّها بابُ كَهْفِهِم الَّذِي يَسْكُنُونَ. فَوَقَفْتُ عَلَى بَابِهِ قَلِيلًا لأَنْظُرَ مَا بِدَاخِلِهِ. فُوجَدْتُ بَعْضاً مِنْ لَحْمِ الظَّبَاءِ مَشْوِياً فَأَخَذْتُ مِنْهُ كَمِّيَّةً كبيرةً وخَرَجْتُ إلى بَابِ الكَهْفِ وَجَلَسْتُ لأَلْتَهُمُهُ ٱلتِهَامَا مِنْ شِدَّةِ جُوعي ونَشْوَةِ نَصْري. ومِنَ الغَرِيبِ أنِّي رَأَيْتُهُمْ وقَدْ عَادُوا ووَقَفُوا بَعِيداً يَرْقُبُونَنِي ولا يَجْرُؤُونَ علَى أَنْ يَفْتَرِبوا. وكُنْتُ بَيْنَ لجينِ والآخرِ أقِفُ وأرْفَعُ يَدِي بالهِرَاوةِ فيُسْرِعُونَ بالفِرَارِ ثُمَّ يَتَسَلَّلُونَ عائِدِينَ إلى مَكَانِهمْ مَرَّةً أَخْرى. ووَجَدْتُ في دَاخِلي سَعَادَةً غَامِرَةً وأَحْسَسْتُ وكَأَنِّي أَقْوى إنسانٍ في تلكَ الجزيرةِ. بلْ أَنِّي مَلِكُها ومَالِكُها. ولكنَّ هذا الإحساسَ تبدَّدَ بِمُجَرَّدِ أَنْ تذكَّرْتُ أَنَّنِي يجبُ أَنْ أَوَاصِلَ الصُّعُودَ إِلَى نهايةِ هٰذَا الجَبَلِ والفِرَارَ مِنْ هٰذِهِ الكَائناتِ البَشِعَةِ الَّتِي لا



يُمْكِنُ أَنْ أَعِيشَ مَعَها حتَّى ولَوْ كُنتُ مَلِكاً عَلَيْها. ولهذا تركتُهُمْ وتركْتُ مَكَاني وبدأتُ أَعُودُ إلى تَسَلَّقِ الجَبَرِ مَرَّةً أَخْرَى حتَّى وصَلْتُ في النهايَةِ إلى قِمَّتِهِ ووقفْتُ مَزْهُوّاً بِٱنْتِصَارِي عَنَيْهِ وَكَأْنِّي كُنْتُ فِي سِبَاقِ مَعَهُ وقَهَرْتُه. ثُمَّ جلسْتُ لأستريخ مِنْ عَنَاءِ تَعَبِي وَمَعَ جُلُوسِي تبدَّدَ غُرُورِي ولَمْ يَعُدُ لديَّ ما أَزْهُو بِهِ. فَقَدْ رَأَيْتُ مِنْ فَوْقِ الجَبَل البَحْرَ عَلَى النَّاحِيَةِ الْأَخْرَى منه وليسَ هُنَكَ سِوَاهُ. وجلسْتُ مَهْمُوماً أَفَكُّرُ فِي ما أَفْعَل. هلْ أَعُودُ مِنْ حَيْثُ أَتَيْتُ أَمْ أَنْحَدِرُ ناحيةَ البَحْرِ وأَعِيشُ فوقَ صخورِهِ بِلا طَعَامِ أو ماءٍ؟ ولمْ يَكُنْ أَمَامِي مَا أَفْعَلُه إِلَّا أَنْ أَتْرُكَ أَمْرِي إِلَى الصَّبَاحِ بَعْدَ أَنْ أُوشَكَتِ الشمسُ علَى المغيب وبَعْدَ أَنْ قَضَيْتُ ليلةَ الأَمْسِ كُلُّها ساهِراً. وما أَنْ أَسْلَمْتُ نَفْسِي للنَّوْمِ ومَا كَادَتْ عَيْناي تَغْمُضَادِ حتَّى سمِعْتُ حَرَكةً جَعَلَتْني أَهُبُّ مِنْ مَكَانِي فَزِعاً بَعْدَ أَنْ رأيتُ هذه الكائِنَاتِ تتقدُّمُ مِنِّي مَرَّةً أَخْرَى. فَأَخْرَجْتُ خِنْجَرِي بِسُرْعَةٍ وَأَخَذْتُ أَلَوَّحُ بِهِ فِي يَدِي وَأَنَا خَائِفٌ هذِهِ آلمَرَّة. وشعرْتُ في داخِلي أنِّي لَنْ أنْتَصِرَ عليهِمْ لِكَثْرَتِهِمْ. ولٰكِنِّي لَمْ يَكُنْ أمَامِي إلَّا أَنْ أَدَافِعَ عَنْ نَفْسِي وأَدْخُلَ مَعَهُمْ فِي مَعَرِكةٍ مَهْما كَانَتِ النَّهَايَة. ومعَ آفْتِرابِهِمْ أكثر آنتصَّبْتُ فِي وِقْفَتِي ورَفَعْتُ يَدي بالخِنْجَرِ لأَهْوِي بهِ عَلَى أُوَّل ِ مَنْ يَنَقَدَّم. غَيْرَ أَنِّي رأيْنُهُمْ يَقِفُونَ فِي مَكَانِهِمْ يُحَدِّقُ بعضُهُمْ فِي بَعْضِ وِيَتَهَامَسُونَ فِيْمَا بَيْنَهُمْ ثُمَّ وجَدْتُهُمْ بَعْدَها يَسْجُدُونَ إلى الأرْضِ ثُمَّ يَرْفَعُونَ وجُوهَهُمْ وينظرُونَ نَاحِيَتِي وَكَأَنَّهُمْ يُشْعِرُونَنِي بِوَلَائِهِمْ لِي. ثُمَّ تَقَدُّمَ مِنِّي أَحَدُهُمْ وفِي عَيْنِيهِ نظراتٌ ضَارِعَةٌ مَمْزُوجَةُ بِالْخَوْفِ ووَقَفَ أَمَامِي يُشِيرُ بِحَرَكَاتٍ لَمْ أَفْهُمْ مِنْهَا إِلَّا أَنَّ هُنَاكَ شيئاً يُرِيدُونَ مِنِّي أَنْ أَذْهَبَ مَعَهُمْ لِرُؤْيَتِه. ولمْ يَكُنْ أَمَامِي إِلَّا تَلْبِيَةُ رَغْبَتِهِمْ فَأَشَرْتُ لَهُ كَيْ يَسِيرَ أَمَامِي فَظَهَرَتْ بَوَادِرُ السُّرُورِ علَى وَجْهِهِ وأَشَارَ إلى زُمَلاَئِهِ فَوَجَدْتُهُمْ يُهَلِّلُونَ ويقفِزُونَ في الهَواءِ فَرَحاً، تَمَاماً كَمَا تَفْعَلُ القُرُود، ثم آستدارُوا لِيَهْبِطُوا الجَبَلَ وأَنَا أُسِيرُ خَلْفَهُمْ ولا أَعْلَمُ ما يَنْتَظِرُني أو ماذا يُرِيدُونَ مِنّي حتّى وَصَلْنا إلى بَابِ الكَهْف فَدَخَلُوا إليهِ وأنَ خَلْفَهُم. ورأيْتُ دَاخِلَ الكَهْف نِسَاءَهُمْ وأَطْفَالَهُمْ

يَقِفُونَ وهُمْ يَنْظُرُونَ في خَـوْفٍ ورَهْبة. فـابْتَسَمْتُ لَهُمْ ورَأَيْتُ أَثَرَ آبْتِسَـامَتِي عَلَى وُجُوهِهِمْ. فَقَدْ تَبَدَّلَتْ نَظَرَاتُ الخَوْفِ فِي وجُوهِهِمْ إلى آطمِئْنانٍ وسَكِينَةِ وبدأ الأطفالُ يتقدَّمُونَ نَاحِيَتِي ووجَدْتُنِي أَرَبُّتُ عَلَى رؤُوسِهِمْ بِيَدِي في سَعَادةٍ وحُبِّ. وكانَ رجالُهُمْ قَدْ وَقَفُوا حَوْل مَائِدَةٍ كَبِيرةٍ صُنِعَتْ مِنَ الحجارةِ وعبيها ما لذَّ وطبَ مِنَ الثَّمَارِ والغزلانِ المشْوِيَّةِ وأشارُوا لي بأنْ أجلِسَ فجلسْتُ وأكلْتُ حتَّى شبعْتُ وهُمْ وقُوفُ ينظرُونَ إليَّ في سعادَةٍ بالِغَةٍ. وبعدْ أَنْ فَرَغْتُ جلَسوا هُمْ يأكلُونَ ما تَبَقَّى مِنِّي. وبَعْدَ وقتٍ قصيرٍ وجدْتُ النومَ يغلِبُني وعينيَّ تغمصان رَغْماً عَنِّي الصحاولاتُ جهداً أَنْ أَكُونَ متيقظاً حتَّى لا يَحْدُثَ مِنْهُمْ مَا يَضُرُّني أَتْنَاءَ نَوْمي. ولكنَّ سُلْطَانَ النوم كانَ أَقْوى منْ كلِّ المخوِفِ الَّتِي بداخلي فَلَمْ أَشعُرْ بَعْدَ ذلك بِشَيْءٍ إلا فِي صَبَحِ اليومِ التَّالِي وأَنَا أَتَقَلَّبُ على فِرَاشِ مِنْ فِراءِ الحَيَوانِ قَدْ وُضِعَ عَلَى أَعْشَابِ رَخْوَةٍ فجعلتْهُ فِراشاً وَبْيراً لَيِّناً مُريحاً للجَسَد. ونمّ رَأُوْنِي مُسْتَيْقِظاً أَسرَعُوا إِليَّ بسلال مِن الفَاكِهَةِ الطَّارْجَةِ فَأَكَلْتُ ثُمَّ قَدَّمُوا لِي آنِيَةً بِهَا لَبَنُ فشَرِبْتُ وَحَمِدْتُ ٱللَّهَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يحدُثْ مِنْهُمْ شيْءُ أثناءَ نَوْمي وشَكَرْتُهُمْ بآبْتِسَامَاتي. ثُمَّ نهضَّتُ مِنْ فِرَاشِي وأَخَذْتُ أَتَجَوَّلُ فِي جَوَانِبِ المعارَةِ فَرَأَيْتُ سَرَادِيبَ كَثِيرَةً فِيها.. وَحَاوَنْتُ دُخُولَ أَحَدِهَا فَوَجَدْتُهُمْ يَصْرُخُونَ وَيَقْفِزُونَ وَكَأَنَّهُمْ يُحَذِّرُونَنِي مَنْ خَطَرِ أَنَا مُقْدِمُ عليهِ فوقَفْتُ فِي مَكَانِي أَنْظُرُ إليهِمْ في دَهْشَةٍ وأَنظُرُ إلى داخِلِ لسِّرْدَابِ وعِنْدي فضُولٌ ورَغْبَةً مُلِحَّةً فِي أَنْ أَكْتَشِفَ ما بدَاخِلِهِ. ولْكِنِّي في النِّهَايَةِ لَمْ أَشْأُ أَنْ أَغْضِبَهُمْ أَوْ أَثِيرَ مَخَاوِفَهُمْ فَتَرَكْتُ ٱلسِّرْدَ بَ وٱتَّجَهْتُ إِلَى بَابِ الكَهْفِ وَوَقَفْتُ خَرِجَهُ وكَأُنِّي أَنْظُرُ إلى الفَضَاءِ بَيْنَما ذِهْنِي وتَفْكِيرِي فِي هذا السُّرْدَابِ وَمَا بِدَاخِيهِ. وقَدْ أَضْمَرْتُ في نَفْسِي أَنْ رُدُّخَلَهُ مَهْمَا كَلَّفَنِي الْأَمْرِ. عَلَى أَنْ يكونَ هٰذا فِي غَيْبَةٍ مِنْهُمْ وبِغَيْرِ عِلْمِهِمْ. ويبدُو أَنَّهُمْ ٱسْتَرَاحُوا لِبُعْدِي عَنْ هٰذَا السِّرْدَابِ فَوَقَفُوا خَارِجَ الكَهْفِ حَوْلِي ينظُّرُونَ إلى م أَنْظُرُ تَارَةً وينظرُونَ إِليَّ تارةً أخْرى. وَوَضَحَ لِي مِنْ نظراتِهِمْ وأَفْعَالِهِمْ أَنَّهُمْ قَدْ جَعَلُونِي زَعِيمًا

عَنيهِمْ أو اتَّخَذُونِي مَلِكاً لَهُمْ. وكلا الأمْرَيْنِ صَعْبٌ بالنّسْبَةِ لِي. فإنّي أَنْشُدُ اللحْظَةَ الّتِي يُمْكِنُ فِيها أَنْ أَرْحَلَ عَنْهُمْ أو أَفِرَّ مِنْهُمْ. ولكنّ هٰذا لنْ يَكُونَ قَبْلَ أَنْ أَرَى ما بِدَاجِلِ هذا السّرْدَاب. نظرْتُ إلى أَسْفَلِ الجَبَلِ فَوَجَدْتُ أَنَّ النّزُولِ أَسْهَلُ كثيراً مِنَ الصَّعُودِ وأَسْرَع. كَمَا أَنَّ خُطُورِي أَسْمَلُ كثيراً مِنَ الصَّعُودِ وأَسْرَع. كَمَا أَنَّ خُطُورِي أَسْرَعُ كثيراً مِنْ خُطُواتٍ هَؤُلاءِ الأَقْزَامِ صِغَارِ القامَة. ولذلك فإني أستطيعُ وقت اللّذُومِ أَنْ أَفِرَ مِنْهُمْ ولَنْ يَسْتَطِيعُوا اللّحَاقَ بِي. ولكِنْ إلى أَيْنَ الفِرَار؟ فَلْيَكُنْ إلى أَيْنَ الفِرَار؟ فَلْيَكُنْ إلى أَيْنَ الفِرَار؟ فَلْيَكُنْ إلى أَيْ مَكَانٍ دَاخِلَ الجَزِيرَةِ الوَاسِعَةِ بَعِيداً عَنْهُم. لكنْ لَنْ يَكُونَ هذا إلاّ بَعْدَ أَنْ أَرَى ما بِذَاخِلِ هٰذَا السَّرْدَابِ.

مَضَتْ أَيًّامٌ عَدِيدَةُ وأنا أعبشُ داخِلَ هذا الكهفِ معَ هؤلاءِ القومِ أنعمُ بكلِّ ما لذَّ وطابَ و صَبَحْتُ موْضِعَ إعجَابِ نِسَائِهِمْ ومحبَّةِ أطفالِهِمْ. وكنتُ بينَ الحينِ والحينِ والحينِ أخرُجُ مِنَ الكَهْفِ وأَتَجَوَّلُ فَوْقَ الجَبل. وكانُوا في البِذايَةِ يلتَقُون حَوْلِي كُلَّمَا حرجْتُ وكأنَّهُمْ يحْرسُونَنِي أو رُبَّما يخافونَ أنْ أتركهُمْ وأرحَلَ عنهُمْ بعدَ أنْ أحسَّوا بالأمانِ في وجودي. غيرَ أنِّي معَ الأيامِ تعمَّمْتُ أنْ أخاطِبَهُمْ بالإشارَةِ فكنتُ أشيرُ إليهمْ أحياناً أن يَتُركُونِي أَتَجَوَّلُ وحدي فيستجيبُوا لإشارَتي ويقفُوا بَعِيداً عني. وكنتُ أحاولُ في كلِّ مرَّةٍ أنْ أبتَعِد عَنْهُمْ أكْثرَ حتَّى ألفُوا أنْ أذَهَبَ بعيداً عَنْهُمْ وحْدي. وفي إحْدى هٰذِهِ المرَّاتِ النَّي كُنْتُ أتجَوَّلُ فيها رأيْتُ فَوْقَ الجَبَلِ عُشْباً ناضِجاً مِنَ الأعشابِ المُخَدِّرةِ الَّتِي ما أنْ يمْضَغَها الإِنْسَانُ أو يَشْرَبها حتَّى يَنَم لِحِثَّةِ أيَّم. وطَرَأَتْ عَلَى بَالِي فِكْرَةُ أَنْ أَضَعَ لَهُمْ مِنْه في طَعَامِهِمْ وأَفْعَلَ بَعْدَها مَا أَرِيد. لٰكِنِّي خِفْتُ عَلَى أَطْفَالِهِمْ مِنْ هذا الشَّيْءِ الَّذِي يُمْكِنُ في طَعَامِهِمْ وأَفْعَلَ بَعْدَها مَا أَرِيد. لٰكِنِّي خِفْتُ عَلَى أَطْفَالِهِمْ مِنْ هذا الشَّيْءِ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَضُرَّهُمْ ويَقْتُلُهُمْ. ويَقْتُلُهُمْ. ويَقْتُلُهُمْ. فَعَدَلْتُ عَنْ فِكُرَتِي وتركْتُ كلَّ شيءٍ للْوَقْتِ الْمُلاَثِم.

وفي مساءِ ليوم نَفْسِهِ جستُ علَى فِرَاشِي أَفكُرُ فِي وَسِيلَةٍ أَسْتَطِيعُ بِهَا أَنْ أُخَدِّرَ الكِبَارَ بِحَيْثُ لا يُصَابُ الصِّغَار. فَواتَتْنِي فِكْرَةٌ جَيِّدَةٌ تَحْتَاجُ إلى بِضْعَة أَيَّام. وقَرَّرْتُ أَنْ أَبْدَأُ مِنَ الغَد.

وفي صباح اليوم التَّالِي أشَرْتُ لَهُمْ بأنَّ الأطْفَال يَجِبُ أنْ يأكُلُوا أوَّلًا. وبَعْدَها يأكُن الكِبَارُ. وصارَ هٰذا نِظَاماً مَفْرُوضاً عَلَيْهِمْ مِنِّي لِعِدِّةِ أَيَّامٍ. وبَعْدَها ذَهَبْت إلى حَيْثُ رأَيْتُ الأعْشَابَ واقْنَطَفْتُ مِنْها ما يَكُفي وذَهَبْتُ إلى الكَهْف فَوَضَعْتُها فِي قُدورِ الصُّعَامِ فِي غَفْلَةٍ مِنْهُمْ. وكانَ هٰذا بَعْدَ أَنْ أَكَلَ الصِّغارُ وفَرَغوا مِنْ طَعَامِهم. وبدأ الكِبَارُ فِي الأكْل حتَّى امتلَّاتْ بطُونُهُمْ واكتفَوْا ثُمَّ آنْقَلَبُوا عَلَى الأرْضِ وراحُوا في سُباتٍ عَمِيق. وأسرَعْتُ إلى السِّرْدَابِ مِنْ فَورِي وبدأتُ أخْطُو بدَاخِلِه وكُلِّي شوْقٌ لمَعْرِفَة مَا يَحْوِيهِ ويا لَهَوْل ِ ما رَأَيْتُ. كَانَ السرْدابُ مظلِماً رَطِباً في بِدَايَتِه. ثم بَعْدَ بِضْع خُطُوَاتٍ كَانَ هُنَاكَ سَدُّ مِنَ الحِجَارَةِ يرتَفِعُ إِلَى نَحْو مترِ مِنَ الأرضِ لِيَحُولَ دُونَ دُخُولِ الْأَطْفَالِ. تخطيتُ هذا السورَ فوجَدْتُ انحداراً في الأرْض يجذِبُ الإنْسَانَ إلى أَسْفَل إذا لَمْ يَكُنْ عَلَى حَذَر. ولمَّا تَقَدَّمْتُ فليلًا وجَدْتُ أنَّهُ مِنَ العَسِيرِ أَنْ أَتَقَدَّمَ أَكْثَرَ لشِدَّةِ الانْحدَارِ. ولٰكِنِّي أَمْسَكْتُ بكلتا يَدَيُّ بحائِطِ السِّرْدَابِ وأَنَا أَنقُل قَدَميَّ خُطْوَةً خُطْوَة في حَذَرِ شَدِيد. وَفَجْأَةً ٱنْزَلَقَتْ قَدَمِي وهَوَيْتُ إلى الأرْضِ وتَدَحْرَجَ جَسَدِي إلَى أَسْفَلِ المُنْحَدَرِ بِسُرْعَةٍ رَهِيبَةٍ. وحَاوَلْتُ جَاهِداً أَنْ أَتَشَبَّتُ بِالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَنَ الانْدِفَاعُ أَقْرِى مِنْ أَنْ أَفْعَلَ شَيْئاً حتَّى أَصْطَدَمْتُ في ٱلنَّهَايَةِ بِحَائِطِ السِّرْدَابِ صَدْمَةً قُويَّةً أَحْسَسْتُ مِنْهَا أَنَّ جَسَدِي كُلَّهُ قَدْ تَفَتَّتَ. ولَمَّا ٱستَوَيْتُ جَالِساً نَطَرْتُ لِأَرَى إلى بَسَارِي فُتْحَةً كَبِيرَةً يَنْبَعِثُ مِنْها ضَوْءٌ نَفَّاذُ أَزْرَقُ ٱللَّوْن. كَمَ أَيْنِي شَعَرْتُ بِهَوَاءٍ سَاخِل يُصَاحِبُ هذا الضَّوَّء. فَتَقَدَّمْتُ زاحِفاً ونَظَرْتُ دَاخِلَ هٰذِهِ الفُتْحَةِ لأَرَى مَا لَمْ تَرَهُ عَيْنٌ أو يُصَدِّقُه عَقْل. . كانَ المكَانُ أَشْبَهَ بِمَغَارَةٍ مِنَ الزُّجَاجِ وَالْهِلُورِ. كُلُّ شَيْءٍ فيها يَبْرُق وكلُّ شيءٍ مُضِيء. وفِي الْأَسْفَلِ بُحَيْرَةٌ مِنْ سَائِل يَغْلِي ويُخْرِجُ فَقَاقِيعَ مُلْتَهِنَة. وكنَ الاقترابُ مِنْ هٰذَا المكانِ رغْمَ جَمَالِهِ الذي يأخذُ بالألْبَاب ويخطَفُ الْبِصارَ مَعْنَاهُ مَوْتُ مُحَقِّق. ولكنْ هُنَاكَ ما يَدْفَعُنِي لدُخُولِ هٰذا المَكَانِ. فصُّخُورُهُ كُلُّها مِنَ ٱلمَاسِ ٱلحُرِّ الذي لا يُوجَدُ مِثْلُهُ في العَالَم كُلُّه. ولكنْ كَيْفَ الوُصُولُ إِلَيْهِ، لا بُدَّ مِنْ طَرِيقَةٍ. أمَّا الآنَ فيجِبُ أن أَحَاوِلَ العَوْدَةَ مِنَ السُّوْدَابِ إِلَى الكَهْف.

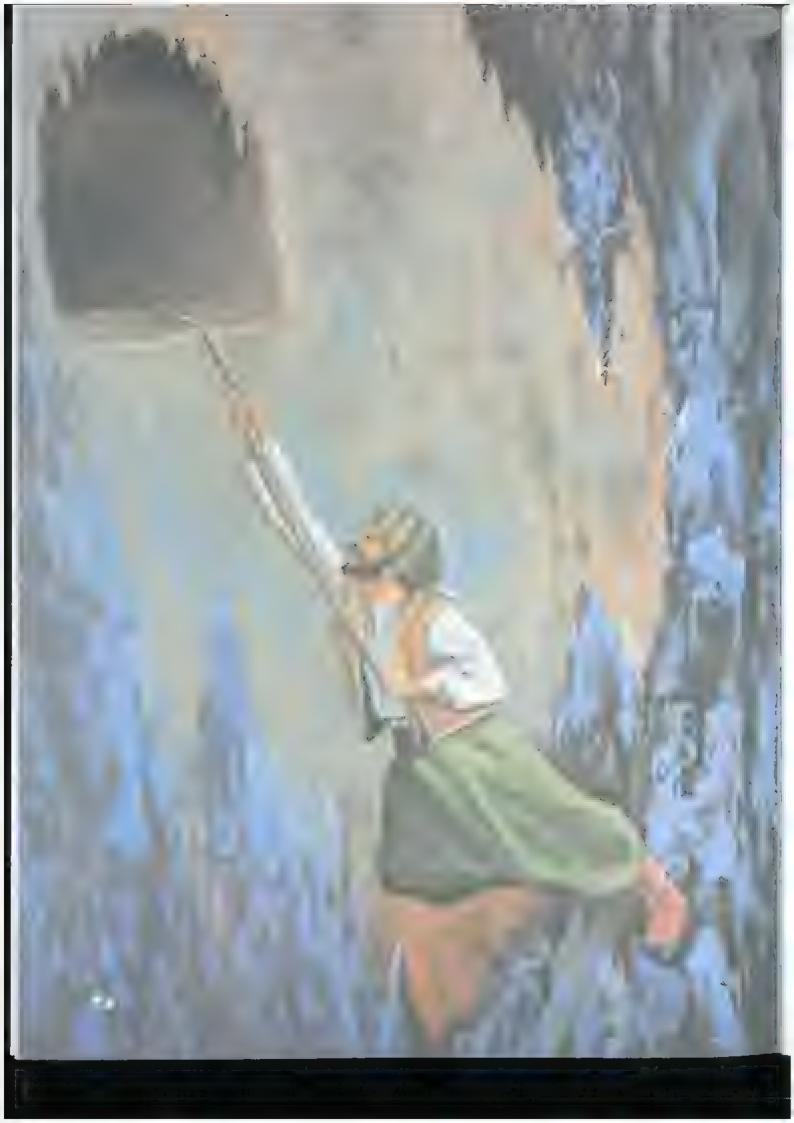

وبَدَأْتُ الزَّحْفَ هٰذِهِ المرَّةَ بِيَدِيَّ وقَدَمَيَّ حتَّى استَطَعْتُ أَنْ أَصِلَ إلى السُّورِ. وقَفَزْتُ مِنْ فَوْقِ الحِجَارَةِ ودَخَلْتُ إلى الكَهْفِ لأرى الجَمِيعَ يَغُطُّونَ فِي نَوْم عَمِيق. فَفَعَلْتُ مِثْلَهُم واسْتَلْقَيْتُ عَلَى فِرَاشِي وأَسْلَمْتُ نَفْسِي للنَّوْم.

في الأيام التاليةِ بدأتُ أَشغَلُ وقْتي بصُنْع حَبْل مِنْ أَلْيَافِ الأَعْشَابِ والنباتاتِ. ولمَّا رآنِي هؤُلاءِ النَّاسُ أفعَلُ ذلكَ بدأوا يفْعَلُونَ مِثْلِي حَتَّى صارَ لديَّ في آلنَّهايَةِ حَبْل طَويلُ ومَتِين. واتَّخَذْتُ قَرَارِي بأنْ أَفْعَلَ بِٱلقَوْمِ مَا فَعَلْتُهُ بِهِمْ فِي ٱلْمَرَّةِ السَّابِقَةِ. فَوَضَعْتُ لَهُمُ ٱلمُخَدِّرَ فِي ٱلطُّعَامِ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ الأطْفَالِ. ونَامَ الكِبَارُ جَمِيعاً كَٱلأَمْوَاتِ. فَأَخَذْتُ الْحَبْلَ وَثَبَّتُ طَرَفَهُ في إحدى صُخُورِ الحَائِط. وأوثَقْتُ الطَّرَفَ الآخَرَ حَوْلَ وسَطي. ثُمَّ تخطَّيْتُ سَدَّ الحِجَارَةِ واستَلْقَيْتُ على الأرْضِ وَتَرَكْتُ جَسَدي ينْزَلِقُ إلى أَسْفَلِ السِّرْدَابِ وأَنَا مُمْسِكُ الحَبَلَ بكِلْتا يَدَيَّ أَتَحَكُّمُ مِنْ خِلَالِهِ بِسُرْعَةِ اندفاعي حتَّى وصَلْتُ إلى نهايَةِ السِّرْدابِ فَتَحَوَّلْتُ بِجَسَدِي إلى حيثُ تلكَ الفُّنْحَة وأَلْقَيْتُ بِنَفْسِي فِيها وصرْتُ مُعَلَقاً بِالحَبْلِ الذي في وَسَطي. وحمدتُ آللَّهَ على أنَّ الحَبْلَ كانَ مَتِيناً وإلَّا لَكُنْتُ هَوَيْتُ إلى قاع هذهِ البُحَيْرةِ المُلْتَهِبة. وأخرجْتُ خِنْجَري وجَعَلْتُ أضرب به بين هْذِهِ الصَحْورِ الماسيَّةِ وأضَعُ داخِلَ قَمِيصِي كلُّ ما أَحْصُلُ عليهِ حتَّى أصبَحْتُ ثَقيلَ الوَزْنِ وأصْبَح ضَغْطُ الحَبْل عَني وَسَطِي شَدِيداً فوصَعْتُ خِنْجَرِي في مَكَانِهِ وصرْتُ أَجْذِبُ جَسَدي إلى أَعْلَى بِكِلتا يَدِّي مِنْ خِلال ِ الْحَبْل. وكان جهداً مُضْنِياً وآستطعْتُ بعدَ تعب ومَشَقَّة أَنْ أَصِلَ إلى فُتْحَةِ المَغَارَةِ فاستَلْقَيْتُ علَى أَرْضِ السِّرْدَابِ لأَسْتَرِيحَ قليلًا مِنَ التعب وأخرَجْت قِطَعاً مِنَ المَاسِ أَنْظُرُ إليها فرأَيْتُها تُضِيءُ ظَلَامَ السِّرْدَابِ. وأحسَستُ بِفَرْحَةٍ غامِرَةٍ لِنَجَاحِي فِي هٰذِهِ المُغَامَرةِ المُثِيرَةِ ولِحُصُولِي علَى هٰذا ٱلمَاسِ ٱلنَّادِرِ. وبدأتُ لزَّحْفَ إلى أعْلى حتَّى وصلْتُ إلى الكَهْفِ وكانَ سكَّانُه لا يزالُونَ بياماً. وفكَكْتُ الحَبْلِ مِنْ وسَطِي وأَخرَجْتُ كلُّ ما مَعِي مِنَ المَاسِ ووَضَعْتُه تَحْت حَاشِيةِ الفِرَاءِ الَّذي

أَنَامُ عَلَيْهِ وآسْتَلْقَيْتُ فَوْقِ الفِرَاشِ وسَبَحْتُ بِأَفْكَارِي بَعيداً جِدّاً. وبَعْدَ أَنْ آحْتُواني النَّوْمُ شَاهَدْتُ فِي أَحْلامي أَنِي قَدْ عُدْتُ إلى مَدِينَةِ بغداد وأَهْلُ المَدِينة كُلَّهُمْ فِي آسْتِقْبَالي. ولْكِنِّي صَحَوْتُ مِنْ نَومي وأَفَقْتُ مِنْ أَحْلامِي لأَجِدَني داخِلَ الكَهْفِ وفي أَسْفُلِ فِرَاشِي كَنْزُ لا يُقَدَّرُ بِمَال.

مضَتْ عدَّةُ أَيَّام وأنا أَفَكُرُ في وَسِيلَةٍ للخُرُوجِ مِنَ الكَهْفِ والجزيرةِ كلَّها والعَوْدةِ اللَّهِ بِلادي. وهَدَاني تَفْكِيري فِي النَّهَايَةِ إلى أَنْ أَصْنَعَ مَرْكَباً صَغِيراً بمُسَاعَدةِ هَوُلاءِ النَّاس. وكانَ قَدْ صَارَتْ بَيْنِي وبَيْنَهُمْ أَلْفَةٌ كَبِيرةٌ وأَصْبَحْتُ أَسْتَطِيعُ التَّفَاهُم مَعَهُم جَيِّداً بالإِشَارَةِ وبِبَعْضِ كَلِمَاتٍ تَعَلَّمُوها مِنِي. وبِمَا أَنِي صِرْت زَعِيمَهُمْ فَلَنْ يُخَالِفُوا لِي أَمْراً. وكانَ كلَّ مَا أَرْجُوهُ مِنْهُمْ أَنْ يَتُركوا حَيَاةَ الكَهْفِ ويَنْزلُوا مِنْ فَوْقِ الجَبَلِ ليَعِيشُوا عَلَى أَرْضِ الجَزِيرةِ. ولكنَّ خَوْفَهُمْ مِنْ وُحُوشِ الجَزِيرةِ كانَ يمْنَعُهُمْ مِنْ ذلك. ومرةً إثرَ مَرَّةٍ كُنْتُ أَصْحَبُهُمْ إِلَى الأَرْضِ فَنَجْمَعُ مِنْ ثِمَارِها وإلى الأَنْهَارِ نَصِيدُ مَنْ أَسْمَاكِها حتَى أَصْبَحُوا بَعْدَ ذٰلِكَ يَسْعَدُونَ وَيَبْتَهِجُونَ كُلَّما نَزلُوا مِنَ الجَبل.

وأَسْتَطَعْتُ فِي آلنَّهَايَةِ أَنْ أَجَعَلَهُم يَتُركُونَ هٰذَا الكَهْفَ ويَصْطَجبوا أَوْلاَدَهُمْ وَيَسَاءَهُمْ إلى أَرْضِ الجَزِيرَةِ بعدما بَنُوا أَكُواخاً لَهُمْ تَحْمِيهِمْ مِنْ شَرِّ الوُحُوش. كما صَنَعُوا لِي كوخاً كبيراً صَارَ بِمَثَابَةِ قَصْرِ الحَاكِم. ومِنْ عَجبٍ أَنَّهُمْ يَقِفُونَ علَى بَابِهِ لِحَرَاسَتِي. وصارَتْ حَيَاتي مَعَهُم عَلَى الْجَزِيرَةِ هَانِئَةً. وآكتَشَفْتُ أَنَّهُمْ قومٌ طيبُونَ وإنْ ذَلَّ لَجِرَاسَتِي . وصارَتْ حَيَاتي مَعَهُم عَلَى الْجَزِيرَةِ هَانِئَةً . وآكتَشَفْتُ أَنَّهُمْ قومُ طيبُونَ وإنْ ذَلَّ مَظْهَرُهُمْ على غَيْرِ ذلك . بل إني أَخَذْتُ أَمِيلُ للْحَيَةِ مَعَهُمْ إلى الأَبدِ بَعِيداً عَنِ الدُّنيا الْبَعِبدَةِ وغَدْر أَهْلِها. ولٰكِنْ فِي بعض ِ الأحيانِ أَجِدُ عندي شَوْقاً إلى بِلَادِي وأحنُ إلى مَديتى مُديتى .

وفِي يَوم مِنَ الأيَّام رأيتُهُمْ يُقْبِلُونَ إلى الكُوخِ وهُمْ يصْرُخُونَ ويُلَوَّحُونَ بأَيْدِيهِمْ السَّاطِيءِ الْرَى مَرْكباً كبيراً ألقى مِرْسَاتَهُ الى نَحِيَةِ البَحْرِ فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ وجَرَيْتُ إلى الشَّاطِيءِ الْرَى مَرْكباً كبيراً ألقى مِرْسَاتَهُ

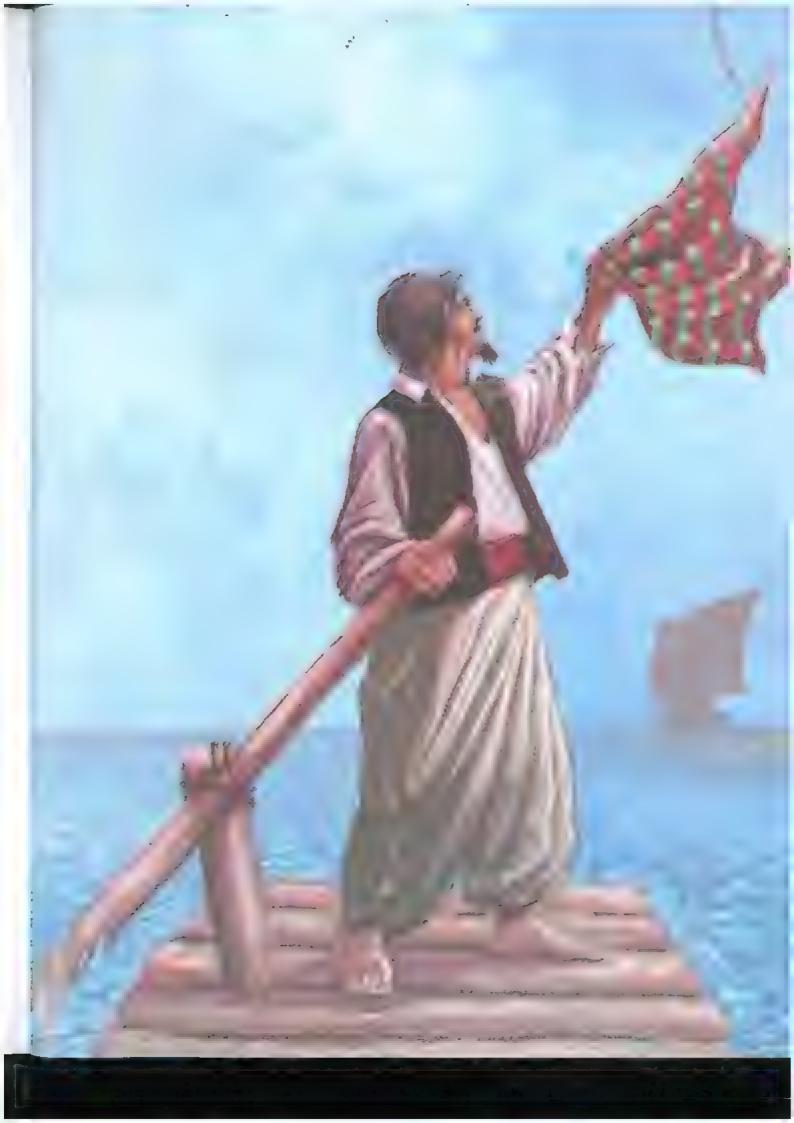

بعيداً عن الشَّاطِيءِ ويَبْدُو أَنَّ أَهْلَهُ وقَفُوا يرقبُونَ مِنْ بعيدٍ وهُمْ خائِفُونَ أَنْ يَتَقدَّموا. وكانَتْ فرْحَتِي غامِرَةً وسَعَادَتِي بالِغَةً لِرُؤْيَتِها. فأشَرْتُ لِمَنْ مَعِي ألَّا يَخَافُوا وألَّا يَنْزَعِجوا. وأَخْبَرْتُهُمْ بِأَنَّهُمْ أَهْلِي وعَشِيرَتِي جَاؤُوا لِزِيَارَتِي. وعَلَيْهِمْ أَنْ يَقُومُوا بِوَاجِبِ ضِيَافَتِهِمْ. ثُمَّ أُخَذْتُ أَلَوِّحُ بِيَدِي لِرُكَّابِ المرْكَبِ وأَنادي عليهِمْ أَنْ يتَقَدَّموا. وما هِيَ إلا بُرْهَةٌ حتَّى رأيتهُمْ يُدْلُونَ بِفَارَبٍ إلى المَاءِ ونَزَل فِيهِ بعضٌ مِنْهُم وأُخَذُوا يُجَذِّفُونَ إلى الشَّاطِيء. ولمْ أَنْتَظِرْ حتَّى يَصِلُو إلَيْهِ. بلِ آندَفَعْتُ إلى آلمَاء واتَّجَهْتُ إلَيْهِمْ وأَلْقَيْتُ بِنَفْسِي دَاخِلَ ٱلقَارَبِ وَأَخَذْتُ أَحْتَضِنُهُمْ وَأَنَا أَقُولُ: مَرْحَبً بِكُمْ فِي جَزِيرَتِي. بَيْنَمَا كَانُوا هُمْ مَشْدُوهِينَ أَمَامِي. ثُمَّ سَأَلْتُهُمْ مِنْ أَيِّ البِلَادِ أَنْتُمْ. فَقَالُوا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ: «نَحْنُ مِنْ أهل الشم». إِنْتَابَتْنِي فَرْحَةً غامِرَةً وقلتُ مِنْ أيِّ بلادِ الشَّامِ أَنْتُمْ. فقالوا: «منَ اللَّاذِقِّيةِ». فقلت: «أهلًا بِكُمْ مِنْ جِيرَانٍ أَحْبَاب. وعَرَب شُجْعَان. أنَا مِنْ بَعْدَاد». فقَالُوا: «أهلًا بك». وكانَ معضُ الأَفْزَامِ قَدْ تُجَمَّعَ حَوْلَنا فَرَآهُمْ رُكَّابُ القَارَبِ وتَوَجَّسُوا مِنْهِم خَوْفاً. لٰكِنِّي طمأنتُهُمْ وَخَبَرْتُهُمْ بَأَنَّهُمْ قَوْمٌ مُسَالِمُونَ. ووقَفُوا بعدَ ذلكَ علَى الشاطيءِ وأشَرُوا إلى مَنْ في المَرْكَبِ بإشارَاتٍ مُتَّفَقِ عَلَيْها فَ قُتَرَبُوا مِنَ ٱلشَّاطِيءِ وأَنَقَوْا المِرْسَاةَ ونَزَلُوا إلى البَرِّ جميعاً وبَدَأَ ٱلتَّعارُفُ بَيْنِي وبَيْنَهُمْ ثُمَّ بَيْنَهُمْ وبَيْنَ الْأَقْزَامِ. ونَزَل الجَمِيعُ ضُيُوفاً علَى الجَزِيرَةِ يتَمَتَّعُونَ بِكرَمِ الضِّيَافَةِ وأَخْبَرْتُهُم بأنِّي رَاحِلٌ مَعَهُمْ فرَحُّبُوا بِي. وطلبت مِنْ رُبَّان المرْكَبِ أَنْ يكونَ رَحِيلُنَا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هؤلاءِ القَوْمِ أَصْحَابِ الجَزِيرَةِ الَّذِينَ جَعَنُونِي زَعِيماً عَلَيْهِمْ. وَلَنْ يَكُونَ رَحِيلِي هَيِّناً بالنسبَةِ لَهُمْ. فَوَافَقَ الرَّجُلُ وقالَ لِي: -كُنْ جَاهِزاً بَأَحْمَالِكَ فِي خلال ِ ثَلَائَةِ أَيَّامٍ . فقلْتُ لَيْسَ مَعِي مِنَ الأَحْمَالِ إِلَّا خرْجٌ كَبِير .

وفي الأيام الثلاثة كانَ البحَّارَةُ يحمِلُونَ إلى المَرْكَبِ كلَّ ما يَلْزَمُ منْ زَادٍ حتَّى آكْتَمَلَتْ. وفي الليل وآلقَوْمُ نِيَامٌ تَسَلَّلْنا مِنَ الجَزِيرَةِ مَعَ ضَوْءِ القَمَرِ إلَى سَطْح المَرْكَبِ ورَفَعْن المِرْسَاةَ ونَشَرُوا الشِّرَاعَ فامْتَلا بالهَوَاءِ ودَفعَ بالسَّفِينةِ إلى عُرْضِ البَحْر. ولاحَتْ

مِنِّي التفاتَةُ إلى الخَلْفِ فَسَالَ الدَّمْعُ مِنْ عَيْنَيَّ حُزْناً علَى فِرَاق هؤلاء القَوْمِ الطَّيِّبين. ولَوْلاَ شَوْقِي إلى بِلَادِي وحَنِينِي إلَى أَوْطَانِي لَمَا تَرَكْتُهُمْ أَبَداً.

مضَى المرْكَبُ فِي طَرِيقه تَدَفَعُهُ رِيَاحٌ طَيِّبَةٌ وعِنَايَةُ آللّهِ تَحْرُسُهُ حتّى وَصَلَ إلى شاطِيءِ اللاذِقِيَّةِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشهر وعِدَّةِ أَيَّام. وهناكَ طَلَبْتُ مِنَ الرُّبَّانِ أَنْ يَتَّجِهَ بِي وَحْدي إلى مَدِينَةِ البَصْرَةِ وأَعْطَيْتُهُ مَاسَةً كبيرةً مِنَ الَّتِي مَعِي فَفَرِحَ الرَّجُلُ بِها وصَارَ يَشْكُرُنِي ويَدْعُو لِي. وأَمَرَ البحارَةَ بألاً يغادِر أَحَدٌ مِنْهُمُ السَّفِينَة.

وما أن أتَى مَساءُ اليوم حتَّى كُنّا في طَرِيقِنا إلى شاطِيءِ البَصْرة فَوَصَلْنَاها بَعْدَ يَوْمَيْنِ آثْنَيْنِ. ومنْ هُنَاك أَخَذْتُ قَافِلَةً توجَّهْتُ بِهَا إلى مَدِينَةِ بَغْدَاد وذَهَبْتُ مِنْ فَوْدِي إلى السُّوق حَيْث مَتْجَرِي فالتَفَّ النَّاسُ حَوْلي وأَسْرَعَ إليَّ عُمَّالي يهنَّتُونَنِي بِسَلَامَةِ الوُصُول. ثم تَوَجَّهْتُ إلى قَصْرِي لأَسْتَرِيحَ مِنْ عَنَاءِ آلسَّفَر.

وفِي المَسَاءِ كَانَ القَصْرُ كُلُّهُ فِي حَالَةٍ مِنَ الفَرْحَةِ والبَهْجَةِ فَقَدْ جاءَ النَّاسُ مِنْ كُلِّ مَكَان يُهَنَّونَنِي وَزَادَتْ بَهْجَتِي بوصُولِ الخَلِيفَةِ الَّذِي أَتَى بنَفْسِهِ وحيّانِي وسَمِعَ مِنِّي كلَّ مَكَان يُهَنَّونَنِي وَزَادَتْ بَهْجَتِي بوصُولِ الخَلِيفَةِ الَّذِي أَتَى بنَفْسِهِ وحيّانِي وسَمِعَ مِنِّي كلَّ ما جَرى. وقَبْل أَنْ يُودِّعَنِي قَالَ لي: \_ لقد رُزِقْتُ بِولِيِّ العَهْدِ وسَتَكُونُ بِمَثَابَةِ آلجَدِّ لِهذا المَوْلُودِ الجَدِيد. فقلتُ لَهُ: \_ يا مَوْلاي بارَكَ آللهُ لكَ فيهِ وجَعَل مَوْلِدَهُ مَوْلِدَ السَّعْدِ لَكُمْ ولِبَلَدِنا الحَبِيب.

وهٰكَذَا كَانَتْ يَا إِخْوَانِي رِحْلَتِي السَّادِسَةَ وَمَا صَادَفْتُهُ فِيها. وعُدْتُ منْها بكَنْزٍ أَضَفْتُه إلى بَقِيَّةِ مالي بَعْدَ أَنْ تَصَدَّقْتُ بِآلكَثِيرِ عَلَى آلفُفْرَاءِ والمَسَاكِينِ وكَافَأْتُ عُمَّالِي. وطَابَتْ لِي آلحَيَاةُ بِعَوْدَتِي إِلَى مَدِينَتِي.

فإلىٰ لِقَاءِ آخر.



# ...

| لماذا قرر «السندباد البحري» السقر؟.                                 | 0        |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| لماذا كان رُبَّان السقينة غير قادر على السفر؟ كيف حُلَّتْ مشكلته؟.  | 7        |
| كيف تحوَّلت ملكية السفينة إلى السندباد؟.                            | F        |
| ماذا حلّ بريان السفينة في الطريق؟ وما هو سر الصندوق الذي تركه له؟   | 3        |
| ما اللَّي فعله البِحَارةُ بِالسندباد؟ كيف وصل إلى الشاطيء؟ .        | 0        |
| كيف تُخلَصَ السندباد من القطّ المتوحّش؟.                            | P        |
| هل تمكن السندباد من تسلُّق الجبل بسهولة؟ ما الذي أخافه؟ وهل تمكن    | 8        |
| هل بقيت العداوة قائمة بين السندباد وتلك المخلوقات؟ ما الذي حصل؟     | <b>△</b> |
| ما هي الخطة التي اتبعها السندباد للدخول إلى السرداب المحاذي للمغارة | ٩        |
| كيف تمكن السندباد من الحصول على الماس؟.                             | 00       |
|                                                                     | 00       |
| كيف نمكن السندباد من الخروج من الجزيرة؟ ولماذا لم يُخبر تلك المخ    | 08       |

# قاموس الألفاظ

آثر: فضَّل. أتشبُّث: أتعلُّق.

أَتَّهِي بها: أحتمي بها. أُرْبُت: أضربُ بلطف.

أسنة: مفردها سنان وهبو نصل

الرمح. أضمرتُ: أخْفيْتُ.

الأدغال: الأشجار الكثيرة والملتفّة.

الإعياء: التعب الشديد.

الألباب: المعقولُ.

أَلْفَة: صداقة ومؤانسة. أمعنتُ النظر: حدَّقتُ.

أوصالي: أعضائي.

تدانيها: تقاربها.

التائه: الضائع.

2

متيفَّظاً: حذِراً.

محقّق: مؤكد.

مروءة: تخوة.

مكثنا: بقينا. المذعورة: الخائفة.

الملائم: المناسب.

النادر: الغليل الوجود.

وعول: مفردها وعل وهو تيس الجبل.

يأبه: يهتم.

يحتضر: ينازع.

ينشد: يطلب.

خلُّتُها: ظننتُها.

ركله: ضربه برجله.

5 سيات: توم،

عامرة: مليئة.

فرغوا: انتهوا.

فضول: حشرية.



# معلائ المستناو

: الأمية المخطوف

٧: ارض الألماس

المارد وَاللوَيوَ\_

£: سروجے الخیا

٥؛ زواجي الأبيرة

الأينام في المناس

∜: الزواجي السعيد\_

اللَّالْ البِّنْ وَمُونِ خِيتُ مُنَّ القِطْبَالِيَمُ وَالْلِيْشِينَ الْمُطْبَالِيَمُ وَالْلِيْشِينَ الْمُعْلِي

